

تأليف

المنافعة الم

الآفات الخوات المنافقة المنافق



#### دار الآل والصحب الوقفية

#### فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النشر

المديهش، إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن

المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صَّأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الْهِ وَسَلَّمَ

/ إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن المديهش

الرياض، ط. الأولى ١٤٤١هـ

۱۹۲ ص ؛ ۱۷ / ۲۶ سم

ردمك: ٦-١- ١٤٥٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ت ١١هـ

٧- آل البيت أ. العنوان

1221/1. 74

دیوی ۸، ۲۳۹

رقم الإيداع: ١٤٤١ /١٠٣٨٧ ردمك: ٦- ١ ـ ٩١٤٥٥ ـ ٦٠٣ ـ ٩٧٨

#### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1257هـ

#### دار الآل والصحب الوقفية

فَى: الرياض/ المدينة/ الأحساء

المركز الرئيسى: الرياض : هاتف 4700/178

الموقع الشبكي: www.alaalwalsahb.com

حوال ۲۳۷۱۱ ۵۰۵۲۲۹۰۰



تأليث

الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال



بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْيَ الرَّحِي مِ

## 

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْن، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْن، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأصحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْم وَالمُرْسَلِيْن، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأصحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْم وَالمُرْسَلِيْن، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأصحابِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْم

فإنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَتَعَالَى مَنَّ عليَّ بتأليف مَعْلَمةٍ = مَوسوعةٍ شامِلَةٍ عن فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ، سيرتها، فضائلها، مسندها رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا - دراسة حديثية تاريخية موضوعية - » (۱) \_ ولِلَّهِ الحمْدُ والفَضْلُ والمِنَّةُ عَنْهَا - دراسة حديثية تاريخية موضوعية - » (۱) \_ ولِلَّهِ الحمْدُ والفَضْلُ والمِنَّةُ - ، حاولتُ الإحاطة بكل ما يتعلق بها : حديثيًا، وعقديًا، ونسَبِيًا، وتاريخيًا، وجغرافيًا، وأدبيًا، ومعارف أخرى، قصدتُ أن تكون مرجعًا مُغنيًا للباحثين، وليست للقراءة التامة من أولها إلى آخرها.

الموسوعة في سبعة مجلدات، تَضمَّنَتْ ( ٧٥٥) حديثاً بدراسَةٍ عِلمِيَّة مفصًلة.

جاءت في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وملحق، وخاتمة، وفهارس. استغرق المجلد الأول كاملاً المقدمة والتمهيدَ.

بيَّنتُ في التمهيد ما يتعلق بآل البيت، والكتبِ المؤلفة فيهم، وفي فاطمة، مع ترجمتها، وموقف بعض الفِرَق منها، وبعضِ المسائل المنهجية

<sup>(</sup>١) صدرت عن « دار الآل والصحب الوقفية » في الرياض، في شهر ذي الحجة (١٤٤٠ه).

في تناول أسانيد التاريخ.

تضَمَّنَ البابُ الأول: الأحاديثَ المروية في سيرة فاطمة رَضَالِللهُ عَنْهَا، في حمسة فصول، تحت كل فصل عدة مباحث في حالها مع والدها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومع زوجها، وابنيها الحسن والحسين رَضَالِللهُ عَنْهَا ، وما يتعلق بوفاتها رَضَالِللهُ عَنْهَا .

وتضَمَّنَ البابُ الثاني: الأحاديثَ المروية في فضائلها، في خمسة فصول، تحت كل فصل عدة مباحث، في منزلتها عند أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ومنزلة أبيها عندها رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا، ومنزلتها عند الشيخين أبي بكر و عمر رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا، ومنزلتها في العلم والعبادة وما فُضِّلَت به رَضَالِللَّهُ عَنْهَا.

وتضَمَّنَ البابُ الثالث: مسندَها، أي الأحاديث التي روتُها عن أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِورَسَلَمَّ، مع دراستها وتخريجها بتوشُع.

وفي الخاتمة: أهم نتائج الموسوعة، ثم أوردتُ فهارس متنوعة تفصيلية.

أعتبر هذه الموسوعة = المعلَمة أوسعَ كتابٍ أُلِّف عن امرأة، فإني لا أعلمُ قبله كتابًا كبيراً في سيرة امرأة أكبر من مجلدين حقِيقَين \_ وللَّهِ الحمدُ والفضلُ والمِنَّة \_ .

وقد أعلنتُ في خاتمة الموسوعة عن هذا المختصر، الذي أقتصرُ فيه على المقبول، دون الإحالات والنقول، وربما أذكر يسيراً من المردود مع بيانه، فهو مُختصرٌ لا يُغني طلبة العلم والباحثين عن الموسوعة، وفيه زياداتٌ عليها يسيرة، وتصحيحات.

#### هذا وقد انتظم المختصر في المعالم التالية:

- عقيدة أهل السنة والجماعة بآل البيت، والعناية بهم عَلَيْهِمُ السَّلامُ و رَضَّاللَهُ عَنْهُمْ .
- عناية أهل السنة والجماعة بفاطمة عَلَيْهَاٱلسَّلام، ومحبة المسلمين لها رَضَالِسَّهُ عَنْهَا، ولطائف في موضع ترجمتها وأبواب مناقبها ومسندها.
  - ٣. اسمُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ وسبب التسمية.
    - الْهَنْ فَعُنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
    - أنيتُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ
      - القَبُها رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا.
- العائلة: شَيءٌ من فضائلهم، وترتيبُ فاطمة بين إخوانها وأخواتها رَضَاً لللهُ عَنْهُمْ .
  - مَولِدُها رَضَى اللَّهُ عَنْهَا.
  - نَشأتُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ .
  - ١٠. هِجرَتُها رَضَاللَّهُ عَنْهَا.
  - ١١. زَواجُها، وحالُها مع زوجِها رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَّا .

- ١٢. أولادُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ .
  - ١٣. عقِبُها رَضَاللَّهُ عَنْهَا.
    - ١٤. بَيتُها رَضَاللَّهُ عَنْهَا.
- ١٥. صفَتُها وشمائلُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ .
- 17. حالُها مع والِدِها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِرُّها به، بِرُّها بوالدتها، نفقة النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها، وقيامه عليها بالعدل، ومحبَّت لها واحتفاؤه بها، الزيارة بينهما، وغيرتُه عليها، وحِفظُها لسرِّه، وتعليمه إياها.
  - ١٧. مِن مناقبِها وخَصائِصها رَضَالِيُّهُعَنُّهَا.
    - ١٨. عِلْمُها، ومُسنَدُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ.
- ١٩ . علاقتها بأزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحثُّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ على حُبِّ عائشة رَضَاللَهُ عَنْهُمْ .
  - ٠٢٠. مَوقِفُها من طلب أبي سفيان الشفاعة رَضَالِتَهُ عَنْهُا.
  - ٢١. مَوقِفُها مع أبي لبابة، وهل حلَّتْ عِقَالَه رَضَالِتَهُ عَنْهُا؟
  - ٢٢. طلبُها الميراثَ من أبي بكر، وعلاقتها بالشيخين رَضَالِتُهُ عَنْشُر.
    - ٢٣. هل لها مَوقفٌ من بَيعَةِ أبي بكر رَضَالِتُهُ عَنْهُا؟
    - ٢٤. حُزِنُها رَضَيَالِلَّهُ عَنْهَا على وفاة أبيها صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَالَّهَ.
      - ٢٥. وَصِيَّتُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ .

٢٦. وفَاتُها: متى تُوفِّيت ؟ ومَن غسَّلها وصَلَّى عليها رَضَاللَّهُ عَنْهَا ؟ ٢٧. قررُها رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا.

٢٨. منظومتان لترجمة فاطمة عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ.

أسألُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَن يُبارِك بالمَوسُوعةِ الأصل وهذا المختصر، وأن يَنفعُ بهما الإسلامَ والمُسلِمين.

کتبه:

مدينة الرياض

( ٣/ رمضان ٩ / ١٤٤١هـ)

التواصل: ibrahim.almdehesh@gmail.com

### [ ۱ ] عقيدة أهل السنة و الجماعة بـآل البيـتــ، و العنايـــة بهم .

آلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ</u> هُمْ: مَن تحرُم عليهم الصدقة، وهُمْ على الصحيح: أزواجُه، وذرِّيتُه، وأقاربُه المسلمون من بني هاشم بن عبد مناف. وقيل: وبَنِي المطلب بن عبد مناف أيضاً.

وقد دلَّ على فَضْلِهِم: الكتابُ، والسُّنَّةُ، وإجماعُ سلَفِ الأمَّةِ. قال اللَّهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ عن أُمَّهَاتِ المؤمنين:

وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ يِلَهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَنلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْ وَأَعْتَدُنَا هَا رِزْقًا كَرِيمًا آ كَ يَنِسَآة النِّي لَسْتُنَ كَأْمَدِ مِن اللِّسَآء إِنِ اتَّقَيْتُنَ فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِى فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا آ وَقَرْنَ فِي تَغْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الّذِى فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا آ وَقَرْنَ فِي بَعُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَعْنَ السَّلُوةَ وَوَاتِينَ الرَّكُوةَ بَعُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَعْنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ الْمَا لَيْ اللّهُ لِيلًا هِبَ اللّهُ لِيلًا هِبَ اللّهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللّهُ لِيلًا اللّهُ لِيلًا هِبَ اللّهِ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَطُهُورُهُ تَطْهِيرًا آ وَ وَاذَكُرْنَ مَا يُبْتَلُ فِي اللّهِ يَعْرَفِكُنَ مِنْ عَلَيْكِ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ (سورة الأحزاب، آية ٣١، ٣٤).

فالآية في أمهات المؤمنين، ويدخل ضمن آية التطهير أيضاً ذرية النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ؟ لأنه تلاها في حديث الكساء الآتي.

عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنها: خرج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداةً، وعليه مرْطُ مُرَحَّل، من شَعْرٍ أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاءَ الحُسين

فدخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأدخلَها، ثم جاء عليُّ فأدخلَهُ، ثمَّ قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾. أخرجه: مسلم.

وعن زيد بن أرقم رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قام رسول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يوماً فينا خطيباً، بماء يُدعى « خُمَّا» بين مكة والمدينة، فحمدَ اللَّه وأثنى عليه، ووعظ وذكرَّ، ثم قال: « أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بَشَرٌ يُوشِكُ أن يأتي رسولُ ربي فأُجِيب، وأنا تاركُ فيكم ثقلَين: أولهما كتابُ الله فيه الهدرى والنور، فخذوا بكتاب اللَّهِ، واستمسكوا به»، فحثَّ على كتَابِ اللَّهِ ورغَّبَ فيه، ثم قال: « وأهلُ بَيتِي أُذكرُّكُمُ اللَّهَ في أهلِ بَيتِي، أُذكرُّكُمُ اللَّهَ في أهل بيتي، أَذكرُّكُمُ اللَّهَ في أهل بيتي، أُذكرُّكُمُ اللَّهَ في أهل بيتي، أَذكرُّكُمُ اللَّه في أهل بيتي، الحديث.

أخرجه: مسلم.

قوله: « أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أهل بيتي » أي: (اذكُرُوا الله، اذكُرُوا خَوفهُ وانتقَامَه إِنْ أَضعَتُم حقَّ آل البيت، واذكرُوا رحمته وثوابه إِنْ قُمْتُمْ في حقِّهم). قاله ابن عثيمين، وقال أيضاً: (اعرفوا لهم حقَّهم، ولا تظلموهم، ولا تعتدوا عليهم، هذا من باب التوكيد، وإلا فكُلُّ إنسانٍ مُؤمِنٍ له حقٌّ على أخيه، لا يحقُّ له أن يعتدي عليه، ولا أَنْ يَظلِمَهُ ؛ لكِنْ لآلِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ زَائِدٌ على حُقُوقِ غَيرِهِمْ مِن المسلمين).

فالحديث بمجموع روايات (تضمّن الحثّ على المودَّةِ لهم، والإحسانِ إليهم، والمحافظة بهم، واحترامِهم، وإكرامِهم، وتأدِية حُقُوقِهِم الواجبة والمستحبَّة، فإنهم مِن ذُرِّيَةٍ طَاهِرَةٍ، مِن أشرَفِ مَن وُجِد على وَجْهِ الواجبة والمستحبَّة، فإنهم مِن ذُرِّيَةٍ طَاهِرَةٍ، مِن أشرَفِ مَن وُجِد على وَجْهِ الأرضِ، فَخْرَاً وحَسَبًا ونَسَبًا، ولا سِيَّما إذا كانُوا متَّبعِينَ للسُّنَّة النبويَّةِ الطَحِيحَةِ الواضِحَةِ الجَلِيَّة، كما كَانَ عليهِ سَلَفُهُم كالعبَّاسِ وبَنِيه، وعَليًّ السَخوي وبنحوه عند ابن كثير، زاد وآلِ بَيتِه وذَوِيْهِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُم المتأهِّل مِنهُم لِلْوِلايَاتِ عَلى غيرِهِ...).

هذا، وقَد اتَّبَعَ سلَفُ الأمة بدءاً من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحب الكرام رَضَوَّلِلَّهُ عَنْهُ وصية النبيِّ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعناية والرِّعاية للسيتِ رَضَوَّلِلَهُ عَنْهُ .

فهذا خليفة رسُولِ اللهِ، الصِّدِّيقُ أبو بكر رَضَالِيَّهُ عَنهُ يقول: « ارْقُبُوا محمَّداً صَلَّالِيَّهُ عَنهُ يقول: « ارْقُبُوا محمَّداً صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أهل بَيْتِهِ ».

أي: احفظُوه فيهم، فلا تُؤذُوهُم، ولا تُسِيؤوا إليهِم.

ويقول أبو بكر رَضَ أَلِلَهُ عَنهُ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي...».

ثم خليفة خليفة رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الفاروقُ عُمرُ بنُ الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ اعتنى بآل البيت عناية فائقة، من ذلك: أنه بدأ بهم لمَّا وضَعَ الديوانَ للعطاء؛ مَحبَّة لهم، واحتراماً وتقديراً ومعرفة بمكانتهم، وامتثالاً لأمْرِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برعايتهم.

وهكذا السلَفُ الصالحُ جيلاً بعد جيل، إلى زماننا هذا \_ ولله الحمدُ والمِنَّةُ على الهدايةِ والسُّنَّةِ \_.

قال الشيخ: ابن سِعدي: ( فَمَحبَّةُ أَهلِ بيتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبةٌ مِن وُجُوهٍ، منها:

أولًا: لإسلامهم، وفضلهم وسوابقهم.

ومنها: لما تميَّزوا به من قُرْبِ النبي صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> واتصالهم بنسبه. ومنها: لما حثَّ عليه ورَغَّب فيه.

ولما في ذلك من علامة محبة الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ...).

قال محمد الحضرمي « بَحرَق» : ( وإذا كانَتْ أبناءُ الرَّجُلِ الرئيس، بَلْ وعشيرَتُه، بَلْ وغِلْمَانُهُ وأتبَاعُه، بَلْ وقبيلَتُه، بَلْ وأهلُ بَلَدِه، بَلْ وأهلُ بَلَدِه، بَلْ وأهلُ مَطرِه، بَلْ وأهلُ عصرِه، قَدْ يَسُودُون بسيادتِه، ويشرُفونَ بِشَرَفِ رئاسَتِه، ويفتَخِرُونَ عَلى مَن سِوَاهُم بفضلِه، ويعلُونَ بِعُلُوِّ مَنصِبِهِ ونُبْلِه، فهل أحدُ أَجلُّ قَدرًا، وأعظمُ مَرتَبَةً وفَخْرًا ممن ينتسِبُ أهلُ البيتِ إليه ؟!

إلى أن قال: وقد كانت قلوبُ السلَفِ الأخيارِ، والعلماءِ الأحبَارِ، مجبولةً على حُبِّهِم واحتِرامِهِم، ومَعرِفَةِ ما يجِبُ لهم طبعًا، فمِصْدَاقُ ذلك تعظيمُ وحُبُّ كلِّ مَن يُنسَبُ إليه بقُربةٍ أو قَرَابَةِ أو صُحْبَةٍ، أو اتَّبَاعِ سُنَّةٍ؛ إذْ كُلُّ ما يُنسَبُ إلى المحبوبِ مَحبُوبٌ).

إِنَّ أَهِلَ السَّنَّةِ والجماعةِ لَيرَونَ الحقَّ لآل البيت: حَقَّ الإيمان، والصُّحْبَةِ، وحَقَّ القَرَابَة والسَّبْقِ لِلْخَيرِ، ويُنزِلُونَهُم مَنزِلَتَهُم الحقيقية الشَّرعِيَّة.

يُحبُّونَهُمْ جميعًا، ويُوقِّرُونَهُم كلَّهم دُونَ إفرَاطٍ ولَا تَفرِيطٍ، فَهُمْ في هذا البابِ: «آل البيت » وَسَطٌ بين الفِرَقِ الضَّالة، بين طرفَين ضالَّين: غَالِينَ وجَافِينَ، بين مُفْرِطِينَ و مُفَرِّطِينَ:

- الخوارج، والنواصب الذين كفَّروا أو فسَّقوا آلَ البَيْتِ عَلَيْهِمُالسَّلَامُ
   و رَضَّالِنَهُ عَنْهُمْ ، وناصبُوهم العَدَاء.
- ٢. الإمامية الذين غَلُوا في محبَّتِهِم لآلِ البيت، حتى اعتقَدُوا فيهم عِلْمَهُمْ الغَيْبَ! وعِصمَتَهُم من الخطأ! وسُؤالَهم مِن دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وغَيْرَ ذلِكَ كَثِيرٌ.

#### من عناية أهل السنة والجماعة بآل البيت:

تنوَّعت عناية المحدِّثين بمرويات وفضائل آل البيت، فمنهم مَن:

- أفرد فيهم كتابًا مستقلاً ، في آل البيت عامة، أو في أزواج النبي صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، أو في ذريته، أو في بني هاشم.
- رومنهم من ضمَّن كتابَه أبواباً خاصة فيهم، أورد فيها مروياتهم
   مسندهم \_ أو المرويات فيهم .

#### فالخلاصة في هذا الموضوع :

- ١. آل البيت هم: أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأولاده، وبنو هاشم.
- Y. الصحابة منهم، له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، والصحبة، وآل ست.
- ٣. أهل السنة والجماعة يُوجِبُون محبة آل البيت ، ويرون أنها من محبة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ويتولَّونهم جميعاً، بخلاف الإمامية الذين يتولَّون بعض آل البيت، ويُكفِّرون ويُفسِّقُون آخرين، وكذا النواصب.
- ٤. يرون موالاتهم ونصرتهم، ونَشرَ فضائلِهم، والدفاع عنهم، والذبَّ عن أعراضهم.
- يتبرأ أهلُ السنة والجماعة من الجافين عن آل البيت، وهم:
   النواصب، والغالين وهم: الإمامية.

٧. يعرفون لهم الفضائل والحقوق الواجبة من خُمُس الخُمُس من الفيء والعنيمة، والصلاة عليهم تبعاً للصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨. يتولون أزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويترضون عنهن جميعًا، فهُنَّ أزواجه في الدنيا والآخرة، ومن آلِ بيتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الصحيح.

٩. لا يُغالون في آل البيت ، فلا يرفعونهم فوق قَدْرِهم المشروع، ولا يَدَّعون لهم العصمة ، فهم بَشَرٌ يُصِيبُونَ ويُخطِئون ، وفيهم البرُّ والفاجر ، ويتولَّونَ كلاً منهم بحسب إيمانه وصلاحه واتباعه لسُنَّة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولا يبخسونهم ما آتاهم اللَّهُ من فَضلِهِ .

١٠. تفضيلُ آلِ البيت تفضيلُ جملة، لا يعني فضلُهم في جميع الأحوال، وعلى كُلِّ الأشخاص، فقد يُوجَد مِن غَيرِهم مَن هو أفضلُ منهم لاعتبَارَاتٍ أخرَى من الصلاح والتقوى والنفع للأمة.

#### • العناية بآل البيت:

يسرُّن ما يسرُّها: أورد أبو الفرج الأصبهاني في « مقاتل الطالبيين» قصة، ونقلها عنه: السخاويُّ في « استجلاب ارتقاء الغُرَف بحُبِّ أقرباء الرسول وذوي الشرَف » أنَّ الخليفة عُمَر بنَ عبدالعزيز رَحْمَهُ أُلِّلَهُ دخل عليه

عبدُ اللّه بنُ حَسَن بنِ حسن بنِ علي بن أبي طالب رَحْمَدُ اللّه وهو حَدَثُ السّن، فأكرَمَه، وأقبل عليه، وقضى حوائجه... فلامّه قومُه؛ لعنايته بحَدَثٍ، فقال عمر بن عبدالعزيز: إنَّ النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « إنما فاطمةُ بَضْعَة مِنِّي، يسرُّني ما يَسرُّها ».

وأنا أعلَمُ أنَّ فاطمةَ رَضَالِيُّهُ عَنَا لو كانت حَيَّةً، لَسَرَّها ما فَعلْتُ بابنِها.



# [ ۲ ] عناية أهل السنة والجماعة بفاطمة، و محبة المسلمين لها، و لطائف في موضع ترجمتها وأبواب مناقبها ومسندها مَنْاسُّهُمُا.

زيادة على الأبواب المفردة في فاطمة التي أوردها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم: العقدية، والحديثية، والتاريخية، وبعضها أبواب واسعة كما عند: ابن سعد، وابن ناصر الدين، والصالحي، فقد أفرد فيها عدد من العلماء كتاباً مستقلاً، كابن شاهين، والحاكم، والسيوطي « الثغور الباسمة»، والأكواري « إتحاف السائل»، وعبدالستار الشيخ، وغيرهم، ثم كتابي الموسوعة عنها في (٧) مجلدات، ومختصرها الكتاب الذي بين يديك

أهل السُّنَة والجمَاعة يُحِبُّون فاطمة وَضَالِيَهُ عَنِهُ وبناتِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وآله، ولم أجد أحداً طعن أو تكلَّم أو أعرض عن فاطمة وَضَالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وآله، ولم أجد أحداً طعن أو تكلَّم أو أعرض عن فاطمة وَضَالِيهُ عَنْهَ مِن أهل السنة والجماعة خاصة، ومن جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام عامة... كل ما وجدته: طعن بعض اليهود والنصارى من المستشرقين في فاطمة ، وذمهم لها، وقد قُوبلوا بالإنكار من بعض إخوانهم المستشرقين في فاطمة ، وذمهم لها، وقد قُوبلوا بالإنكار من بعض إخوانهم المستشرقين ...

كذلك ممن طعن فيها بطريق غير مباشر: مَن غلا فيها غُلوَّا مفرطاً، كما فَعَلَتْ الإسماعيليةُ، والإماميةُ، والنُّصَيريةُ، والصوفيةُ... هذا، وإن من عظيم محبة وإجلال أهل السنة والجماعة لفاطمة وَصَالِسُهُ وَان من عظيم محبة وإجلال أهل السنة والجماعة لفاطمة وصَالِسُهُ عَنْهَا أن بدأوا بِذِكْر أحاديثها مسندها وأو أبواب فضائلها قبل غيرها، من النساء عامة أو مشاركاتها في الاسم، وبدأوا بترجمتها أيضاً قبل غيرها، خالفوا الترتيب الذي يسيرون عليه؛ حُبَّا في فاطمة وبنات النبي صَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا و رَصَالِسُهُ عَنْهُ نَّ، كما في مسند الإمام أحمد، وفضائل الصحابة له، والبخاري، والترمذي، والطبراني، والآجري، وأبي نعيم، وغيرهم.

#### [٣] اسمها و سبب التسمية.

اسمها فاطمة، مشتَقٌ من (الفَطْمِ) وهو: القطْع، فطمتُ الصبي، وفطَمَتْهُ أُمُّه تَفطِمه: إذا فصَلَتْه عن رضاعها. وغُلامٌ فَطِيم ومفطوم. وفطمتُ فلاناً عن عادته إذا قطعتها.

والاسم موجود قبلها، تسمّى به عدد كثير، من ذلك جدَّةُ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأبيه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

وقد ذكر العلماء الفواطم اللاتي ولَدْنَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُنَّ : قرشية، وقيسيتان، ويمانيتان.

وأما ما رُوي أنها سُمِّيَت بذلك؛ لأن اللَّهَ فطمَها ومحبيها عن النار، فكذبٌ لا يصح .

#### [ E ] نسبها .

فاطمة بنت رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهِ مَالَةُ محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصَي بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدِّ بن عدنان.

إلى هنا متفق عليه عند العلماء، وما بعد عدنان إلى نبي الله وخليله: إبراهيم، ومنه إلى آدم \_ أيضاً \_ مختلف فيه كثيراً، وقد روي عن عدد من الصحابة والتابعين تخطئة من يرفع النسب بعد عدنان، أباً عن جَدِّ.

مع الاتفاق على أنَّ عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عَلَيْهِمْ السَّلَامُ.

قال الذهبي: (والذي عليه أئمة هذا الشأن أنه: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل ابن آزر واسمه تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عير بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عَليْهِ السَّلَمُ بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ، وهو إدريس عَلَيْهِ السَّلَمُ ، بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم أبي البشر عَلَيْهِ السَّلَمُ ، قال ابن عبدالبر: وهذا الذي اعتمده محمد بن إسحاق في «السيرة» ، وقد اختلف أصحابُ ابنِ إسحاق عليه في بعض الأسماء ).

#### [ 0 ] كنيتها .

أُمُّ أبيها ، وأمُّ الحسن، وأمُّ الحسنين رَضَالِلُّهُ عَنْهُم .

والعجيب: أن ابنَها الكبير: الحسن، ولم أجد مَن ذكر كُنيتَها: « أم الحسن»، إلا ابن حجر في « التقريب».

والأمرُ في باب الكنى عند العرب واسِعٌ جدًّا.

#### [٦] لقبها.

ذُكر لها رَضَالِللهُ عَنْهَا أربعة ألقاب: السيِّدة (١)، والزَّهْ رَاء، والبَتَ وْل، والبَتَ وْل، والبَتَ وْل، والصِّدِيقَة.

الأول : السَيِّدة، وهذا أصح لقب لها، مأخوذ من حديث النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنها سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء أهل الجنة.

الثاني : الزهراء، الأزهر: الأبيض المستنير، والزهر والزهرة: البياض النيِّر، وهو أحسن الألوان، والزهراء: المرأة المشرقة الوجه، والبيضاء المستنيرة المُشْرَبة بحمرة، ويقال: الليالي الزهر: أي الليالي البيض.

وجاء في صفة النبي صَّالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنه أَزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهـ وجاء في صفة النبي صَّالِللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ انه أَزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهـ ولا بالآدم. وابنته فاطمة رَضَالِللَهُ عَنْهَا من أقرب الناس شبها به صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ، وبِناءً عليه فإن معنى الزهراء في لقب فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَ أَي: المشرقة الوجه، البيضاء المستنيرة، المشربة بحمرة \_ والله أعلم \_.

\_

<sup>(</sup>١) فاتني ذكر هذا اللقب في الموسوعة \_ ط. الأولى \_، ضمن ألقابها.

وما قيل بأنها لُقِّبَتْ بالزهراء؛ لأنها لم تر دماً في حيض ولا نفاس، فغير صحيح، ولايثبت أنها لم تر ذلك.

وأول من وقفت عليه ذكر هذا اللقب: ابنُ حبان (ت ٣٥٤ هـ) ، ثم بعده عددٌ غفيرٌ من العلماء، وفي هذا القرن الرابع ذُكر في كتب الإمامية ، ولا يُعلَم أيُّهم أوَّل.

وما دام أن أختَيها: رقية، وأم كلشوم رَضَالِلَهُ عَنْهُا، ابنتَي النبيّ صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَصِفَتا بِالنُّورَين، في تلقيبِ الخليفة الراشد: عثمان بن عفان بِ « ذي النورين » رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهو وَصْفٌ قديم مَشهُورٌ مجمع عليه؛ لأجلِ زواجِه بابنتَي النبيّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ واحدةً بعد الأخرى؛ فإن وصف فاطمة بالزهراء مثلهما، فالنور والزهر بمعنى واحد.

لذلك لا أرى بأساً بتلقيبها بالزهراء \_ واللَّهُ أعلَم \_ .

وأحسنُ منه وأصحُّ وأفضلُ: اللقب الثابت « السيدة » سيدة نساء هذه الأمة، وسيدة نساء أهل الجنة.

#### وأحسن من ذلك كلِّه قول:

فاطمةُ بنتُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّم ؛ لنِسْبَتِهَا الشَّرِيفَةِ، وللصَّلَاةِ عَلى النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالِه.

الثالث : البَتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها في الفَضل والدِّين والنَّسَب والحسَبِ. وأولُ مَن وجدتُه وصفَها بذلك: أبو نعيم (ت ٤٣٠ه)، وقد نص ابن العربي المالكي (ت ٥٤٣ه) على أنه من محدثات الشيعة.

هذا، وقد كَثُر في كتابات المعاصرين وصْفُ فاطمة بِ: البتول، والتبتل، والانقطاع للعبادة، والعزلة عن الناس.

أقول: لا شكَّ في عبادتها وصلاحها، لكن لم أجد في الآثار شيئًا يدلُّ على هذا الانقطاع والعزلة، وهي رَضَّ اللَّهُ عَنَى في غِنى كَبيرٍ عن الألقاب والأوصاف المحدَّثة التي لا أصل لها، ولم أجد معنى صحيحًا يصدق عليه هذا اللقب؛ لذلك لا أرى صحتَه ولا استعماله، وإن ذكره عدد من العلماء والله أعلم . .

الرابع: الصِّدِّيقَة، لا يثبت لقباً، وهو من محدثات الإمامية، ولا شك أنها صدِّيقة سيدة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

هذا ، وتُوصف بالكبرى: فاطمة الكبرى ؛ تمييزاً لها عن فاطمة الصغرى، والموصوفة بالصغرى ثنتان:

- ١- بنت زوجها: فاطمة بنت على بن أبي طالب.
- حفيدة الكبرى: فاطمة بنت الحسين بن علي.

فبنتُ عليِّ تُوصَف بالصغرى في التراجم، وبنتُ الحسين يَردُ وصفُها بالصغرى في الأسانيد رَضَالِتَهُ عَنْهُم.

# العائلة (۱) ، شيء من فضائلهم، وترتيب فاطمة بين إخوانها و أخواتها .

والدُوا: أفضلُ الخلق، سيدُ البشر محمدُ بنُ عبدِالله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . والدُفُا: أفضلُ الخلق، سيدُ البشر محمدُ بنُ عبدِالله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أمُّ المؤمنين، أمُّ القاسم: خديجةُ بنتُ خويلد بنِ أسد بن عبد العزى بن قُصَيِّ بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدِّ بن عدنان.

تلتقي بنسبها مع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ في أبيه الخامس: قُصَي. وهو أبوها الرابع.

خديجة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا أُمُّ أُولادِ رسولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلِّهم إلا إبراهيم.

أولادُها منه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: القاسمُ، ثم رقيةُ، ثم زينبُ، ثم أَولادُها منه مَا أَمُّ كلثوم، ثم فاطمةُ، ثم عبدُاللَّه ويلقَّبُ بِ: الطيِّب، والطاهر، على

<sup>(</sup>۱) لم أقل « الأسرة» ؛ لأنها رُتبةٌ نسَبِية مع: « الفصيلة »، ولا تُطلق لغةً ولا نسَباً ولا عُرفاً عند السابقين على البيت الواحد، وإنما جاء إطلاقها على بيت السُّكنى بعد فترة الاستعمار الصليبي ، بترجمة من جهلة المترجمين، وقد كتبتُ في ذلك بحثاً منشوراً بعنوان: « ما معنى الأسرة ؟ وهل تُطلق على الرجل مع زوجه وأولاده ؟ ».

#### الصحيح\_. (١)

النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ من مارية القبطية: إبراهيم، مات صغيراً، وهو آخرُ أولاده رَضِ اللَّهُ عَنْهُ و عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ.

أُمُّ المؤمنين خديجة رَضَّ لِيَّهُ عَنْهَا أَوَّل مَن آمنَ به، وصدَّقَه قبلَ كُلِّ أَحَدٍ، وثَبَّتَتْ جَأْشَهُ، ومضَتْ به إلى ابنِ عمِّها ورَقَة بنِ نَوفَل.

قال عِزُّ الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ): (اختلف العلماء في أول مَن أسلم، مع الاتِّفَاق على أنَّ خديجةَ أوَّلُ خَلْق اللَّهِ إسلاماً).

وذكر ابنُ حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) أن خديجة أول من صدَّقَت ببعثته مطلقاً.

وهي ممَّنْ كَمُل من النساء، كانت رَضَالِكُ عَاقلةً، جَلِيلةً، ديِّنة، مَصُونةً، كريمةً، مِن أهل الجنة، وكان النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشني عليها، ويُفضِّلها على سائر أمهات المؤمنين، ويبالغ في تعظيمِها، بحيث إنَّ عائشة كانت تقول: ما غِرت من امرأة ما غِرت من خديجة، من كثرة ذِكْرِ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لها.

ومن كرامتِها عليه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه لم يتزوَّجْ امرأةً قبلها، وجاءَهُ منها عِدةُ أولاد، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرَّى إلى أن قضَتْ نَحْبَها، فوَجَدَ لِفقدها، فإنها كانت نِعم القَرين.

\_

<sup>(</sup>١) وهو قَولُ أكثرِ أهل النَّسَب، والقاسمُ وعبدُالله ماتا صغارًاً.

#### ومناقبُها جَمَّةٌ، منها:

ما في « الصحيحين» من حديث عائشة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشَرَ خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب.

وفي « الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رَضَالِنَّهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « خَيرُ نسائها مريمُ بنت عمران، وخَيرُ نسائها خديجة بنت خويلد».

وفي « الصحيحين» من حديث أبي هريرة رَضَالِنَّهُ عَنَهُ قال: قال رسول الله ، هذه رسول الله وصَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أتاني جبريل، فقال: يا رسول الله ، هذه خديجة أتتك ومعها إناءٌ فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربِّها السَّلامَ، ومِنِّى...» الحديث.

وكانت مُوسِرةً مُتَمَوِّلةً ؛ عَرَضَتْ على النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قبل النبوة \_ أن يخرج في مالها إلى الشام، فخرج مع مولاها ميسرة.

بنَى بها ولَه خمسٌ وعشرونَ سنةً. وكانَتْ أسنَّ منه بخمسَ عشرةَ سنة. قال ابنُ إسحاق: تتابعَتْ على رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المصائب بهلاك أبي طالب، وخديجة في عام واحد. وكانت خديجة وزيرة صِدق.

وعن عائشة: أن خديجةَ توفّيَتْ قبل أن تُفرَض الصلاة.

وقال قتادة وعروة: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين \_ وهو الراجح \_.

وقيل: بأربع، وقيل: بخمس سنين.

وقال الواقديُّ: تُوفِّيت لعشر خَلُونَ مِن رمضان، وهي بنتُ خمس وستين سنة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا .

#### إخوانها و أخواتها و ترتيبها بينهم:

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ : ( لا خلاف أنَّ جميعَ أولادِه صَلَّ إللَهُ عَلَيْدِوسَ لَمَّ من خديجة بنت خويلد رَخِوَ لِللَّهُ عَنْهَا سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية). وقال ابن القيم رَحْمَهُ أللَّهُ: ( فَصلٌ في أولادِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْدِوسَ لَمَّ .

أولهم: القاسم، وبه كان يُكنّى، مات طفلاً، وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة.

ثم زينب، وقيل: هي أسَنُّ من القاسم، ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وقد قيل في كل واحدة منهن: إنها أسنُّ من أختيها.

وقد ذُكر عن ابن عباس: أن رقية أسَنُّ الثلاث، وأم كلثوم أصغرهن. ثم وُلِدَ له عبدُالله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف، وصحَّح بعضهم أنه ولد بعد النبوة.

وهل هو الطيب والطاهر، أو هما غيره ؟ على قولين. والصحيحُ أنهما لَقَبان له، واللَّهُ أعلَمُ.

وهؤلاء كلُّهم من خديجة، ولم يُولد له من زوجة غيرها.

ثم وُلِدَ لهُ إبراهيم بالمدينة من سُرِّيَّتِهِ « مَارِيَة القبطية»، سنة ثمانٍ من

الهجرة، وبشَّرَهُ بِه أبو رافع مولاه، فوهب له عبداً، ومات طفلاً قبل الفطام، واختُلِف هل صلَّى عليه أم لا ؟ على قولين.

وكلُّ أولادِهِ تُوفي قبله إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فَرفَعَ اللَّهُ لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فَضَلَتْ به نساءَ العالمين.

وفاطمةُ أفضلُ بناتِه على الإطلاق، وقيل: إنها أفضلُ نساء العالمين، وقيل: بل أمها خديجة، وقيل: بل عائشة، وقيل: بل بالوقف في ذلك ).

قلت: زينب أكبر أخواتها شِبه اتفاق بين العلماء ، والراجح في ترتيب فاطمة بين أخواتها:

زينب، ثُمَّ رقية، ثُمَّ أم كلثوم، ثُمَّ فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهُنَّ .

زوجما ، وأولادها : سيأتي ذكرهم .

#### [٨] مولدها.

وُلِدَتْ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قبل مَبعث النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بخمس سنين، وعُمرُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس وثلاثون سنة. هذا هو الراجح.

وقيل: ولدت قبل المبعث بسنة أو سنتين.

وأمًّا يذكره بعض الصوفية من تحديد يوم وشَهْرِ ولادتها، فكَذِب.

مكان مولدها: في « مكة» ، في بيت النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ٓ الْهِ وَسَلَّمَ و خديجة رَضِوَالنَّهُ عَنْهَا .

وكذا ما يذكره بعضُ الكتاب في القرون المتأخِّرة من آثار البيت،

فكذب لا يخفى على عاقل، فضلاً عن عاقل طالب عِلْم.

#### [9] نشأتها.

يكفي لمعرفة نشأتها معرفة كامِلةً، أنْ تعلَمَ أنها نشأتْ في بيت والدِها رسولِ اللَّهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، هذا يكفي لِيَعلمَ المرءُ عِلمًا يقينًا لا شكَّ فيه مبلغ العلم والهدى والعبادة والتربية والسكينة والخيرات المتعددة التي أكرم الله بها بنات النبي صَلَّائلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سواء قبل زواجهن في «مكة»، أو بعده في «المدينة النبوية ».

فإذا أضفتَ إلى ذلك أن أُمَّهُنَّ السيدةَ الكاملةَ العاقلةَ الرزينة المؤمنة: أمَّ المؤمنين خديجة رَخِوَالِيَّهُ عَنْهَا كان هذا خيراً على خير عظيم.

فإذا أضفت إلى ذلك \_ أيضاً \_ أن فاطمة من بين أخواتها كانت ملازمة للنبيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، شَهدَتْ مراحِلَ الدعوة كلَّها، وبعضَ غزواته، وكان بيتُها بعد زواجها مجاوراً لبيتِ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، وهي الوحيدة التي بقيت بعده، عَلِمْتَ أنها امتلأت حِكمةً وإيماناً وعِلماً وتَربية رَحَالِللهُ عَنْهُنَّ.

قال الأديب: عباس العقاد: (لم تفتح عينيها على غير بوادر ومقدمات الصلوات والتسبيحات والتألُّه من أبوين كريمين...

إذا وُصِفت نشأةُ الزهراء بكلمة واحدة تُغني عن كلمات، فالجِدُّ هي تلك الكلمة الواحدة...

نشأتْ في حَنانٍ جادِّ رَصِين، ونكادُ نقول: بَلْ حَنْانٍ صَابِرٍ حَزينٍ...نَشْأَةُ جِدِّ واعتكاف، ونَشْأَةُ وقار واكتفاء.

لقد أوشكت الزهراءُ أنْ تَنْشأَ نشأةَ الطفل الوحيد في دار أبويها؛ لأنها لم تجد معها غير أُختٍ واحدةٍ ليست من سِنِّها، وغيرَ أخيها من أمها هند بنِ أبى هالة...

وأوشَكَتْ عُزْلَةُ الطفلة الوحيدة أن تكبُّرَ معها؛ لأنها لم تكُنْ تسمَعُ عن ذُكرَيات إخوتها الكبار إلا ما يُحزِن ويُشغِل: ماتوا صغاراً، وخلَّفوا في نفوس الأبوين لَوْعَةً كَامِنَةً، وصَبْراً مَريراً.... مع زواج الأختين الكبيرتين...

لقد لَقِيَتْ مِن والدِها حَنَانَا كَبِيراً، والحَنَانُ على الصُّغْرَى مِن الذرِّيةِ بعد فِراقِ الذُّرِّيَةِ كلِّها بالموت أو بالرحلة، حَنَانٌ \_ لَعَمْرُ الحقِّ \_ صابرٌ حَزِيْنٌ.

ولقد نَعِمَت الزهراءُ بهذا الحنَانِ مِن قَلْبَيْنِ كَبِيْرَيْنِ، حَنَانٌ أحرَى بِهِ أَنْ يُعَلِّمَ الوقَارَ، ولا يُعلِّمَ الخِفَّةَ والمَرَحَ والانْطِلاق). (١)

ووصفت الأديبة: عائشة بنت الشاطئ نشأتها بأنها: هجَرَتْ في صِباها مَلاعِب أَتْرَابها ولِدَاتِها، وأدركَتْ عِظَمَ مَسؤوليةِ والدِها صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد أَنْ بعثَهُ اللَّهُ رحمَةً للعالَمين.

هجَرَتْ ملاعبَ الصِّبا، وانتبذَتْ مِن صَواحِبِهَا مَكَاناً قريباً من أبيها في

<sup>(</sup>١) « فاطمة الزهراء » للعقاد ، بتصرف يسير.

قَلْب الميدان.

قال الأستاذ: عبدالستار الشيخ في وصف طفولتها: (وترَعْرَعَت الطفلةُ في أحضان النبوة وظِلال الوحي الذي يتنزَّل على أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ غدوةً وعشيًّا بآيات القرآن الحكيم، وتفتَّحَ قلبُها وعقلُها على معاني آياته الكريمة مشفوعًا بالهَدْي النبوي الرفيع الذي تعيشه غضًّا طريًّا في كلِّ ساعةٍ ومَوقفٍ وحادثَةٍ.

فكانت مَلكاتُها ومَدارِكُهَا تَشبُّ وتَنمُو بِما يفوق جِسْمَها الضئيل، وسِنَّها الصغيرة ؛ وهذا ما يُفسِّر لنا مواقِفَها الباهِرة، وجُرْأتَها النادرة، ووعيَها الوقَّاد، مما يشهدُ به كثيرٌ من أحداث الدعوة في مكة والمدينة، والذي ترجمَتْ به السيدةُ الزهراءُ ثمرات تلك النشأة الفريدة في سِنيِّ طفولتها المباركة ).

وقد رأت فاطمة مُو وَالله الزهد والإقلال من الدنيا في حياة والله مل وقد رأت فاطمة مُو وَالله والزهد والإقلال من الدنيا في حياة والله مل من المستاد: عبدالستار الشيخ: (عاشت في كنف أبيها دهراً لم تره يتبسط من الدنيا، وأموال خديجة بين يديه.... وفاطمة وعلي للنه عاش مع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم له وقد والتقشف من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وقد قال: «الله من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكان يحبُّ الزهد لآل بيته، وقد قال: «الله من الجعل رِزْق آلِ محمَّد قُوتاً »).

#### [۱] هجرتها.

عُمرها عند هِجْرَتِها نحو ثمان عشرة سنة، بناءً على الراجح أنَّ مَولدَها قبل النبوة بخمس سنين.

هاجرت مع أختها أم كلثوم، وسودة زوج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع زيد بن حارثة ، وآل أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُم، لم يختلِف في ذلك المؤرِّخون .

وكان هجرتهم بعد مَقدَم النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ المدينة بنحو سبعة أشهر.

عن عائشة رَخَوَالِلَهُ عَنْهَا أنها سُئلت: متى بنّى بكِ رسولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فقالت: لما هاجرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة، خلَّفَنَا وخَلَّفَ بَنَاتِهِ.

فلما قَدِمَ المدينة بعَثَ إلينا زيد بنَ حارثة، وبعثَ معَهُ أبا رافع مَولاهُ، وأعطاهُمَا بَعِيرَيْنِ وخَمسمَئةِ درهم، أخذَهَا رسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أبي بكر، يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهر، وبعثَ أبو بكر معهما عبدالله بن أُرَيْقِط الدِّيلي بِبَعِيرين أو ثلاثة، وكتبَ إلى عبدالله بنِ أبي بكر يأمرُهُ أنْ يحمِلَ أهلَه: أُمِّي أمَّ رُومَان، وأنَا، وأُخْتِي أسماء \_ امرأة الزبير \_ ؛ فخرجُوا مُصْطَحِبينَ.

فلما انْتَهَوا إلى قُدَيْد اشتَرى زيدُ بنُ حَارثة بتلك الخمسمئة ثلاثةَ أَبعِرَة، ثمَّ رحَلُوا مِن مكة جميعاً.

وصَادَفُوا طلحةً بنَ عُبِيدِالله يُريدُ الهجرَةَ بآلِ أبي بكر، فخرَجْنَا جميعاً.

وخرَجَ زيدُ بنُ حارِثةَ، وأَبُو رافع، بِفَاطِمَةَ وأُمِّ كُلثُومٍ، وسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ، وحمَلَ زيدٌ أمَّ أيمنَ، وأسامةَ بنَ زيد.

وخرَجَ عبدُاللَّه بنُ أبي بكر بأمِّ رُومَان وأُختَيْهِ، وخرَجَ طلحةُ بنُ عُبَيدِاللَّه، واصطَحَبَنَا جَميعًا.

حتَّى إذا كُنَّا بِالبيضِ مِن تَمَن (١) ، نَفَر بَعِيرِي \_ وأنا في مَحَفَّةٍ مَعِي فيها أُمِّي \_ ، فَجَعَلَتْ أُمِّي تقُولُ: وَابِنْتَاه، واعَرُّوسَاه، حتَّى أُدْرِكَ بَعِيرُنا وقَد هَبَطَ مِن لَفْتِ (٢)، فسَلَّمَ اللَّهُ عَرَّفِجَلً .

ثم إنَّا قدِمنا المدينةَ فنزلتُ مع عيالِ أبي بكر، ونَزَلَ آلُ رسولِ اللَّهِ.

(۱) تَمَن: أرض مستوية بيضاء للبلادية، شرق الخريبة، إذا خرجتَ من « هرشى» شمالاً تجد « تمناً » على ثلاثة أكيال. ويسارك يظلِّلُكَ « العشي» جبال طوال « الطوال البيض». « معجم معالم الحجاز» د. عاتق البلادي .

(٢) قال د. البلادي: تُعرَفُ اليوم باسم « الفَيْت » كانت تصل بين قُدَيد وخُلَيْص ، تأتي خليصاً من الشمال، وعليها طريق القوافل، ثم سدَّتها الرمال في أول العهد السعودي، فتحول الطريق خُلَيص غرباً عنها، ولم تعد تُطرق ).

من « مكة» إلى « خليص» (١٣٠ كلم)، ومن « مكة» إلى « قديد» (١٥٧ كلم)، ومن « مكة» إلى « الفَيْت» (١٤٠ كلم تقريباً ). ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ يَبنِي المسجدَ وأبيَاتَا (١) حولَ المسجد، فأنزلَ فيها أهلَهُ، ومَكثنا أياماً في مَنزِلِ أبي بكر، ثم قال أبو بكر: يا رسولَ اللهِ، ما يمنَعُكَ من أنْ تَبنِي بأهلِكَ ؟

قال رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الصداق» .

فأعطاهُ أبو بكر الصداق اثنتَى عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشَّا (٢)؛ فبعثَ بها رسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلينا، وبَنَى بِي رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَيتِي هذا الذي أنا فيه، وهُو الذي تُوفِّي فيهِ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، وجعلَ رسولُ اللَّهِ لِنفسه بابًّا في المسجد وِجَاهَ باب عائشة.

قالت: وبنَى رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بسَوْدَةَ فِي أَحَدِ تِلكَ البُّيُوتِ التي إلى جنبي. فكان رسول اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكونُ عندَهَا).

أخرجه: ابن سعد، والحاكم ، وغيرهما .

وأما زينب رَضَاللَّهُ عَنْهَا فحبسَها زوجُها أبو العاص رَضَاللَّهُ عَنْهُ، ثم هاجرَتْ بَعْدُ في السنة الثانية للهجرة، فنَخَسَها الحُويرثُ بن نُقَيذ، و هبَّارُ بن الأسود.

وقد وَهِمَ ابنُ هشام في « السيرة» فجعل النَّخْسَ علَى فاطمة وأمِّ كلثوم،

<sup>(</sup>١) الصواب أنه لم يَبْنِ إلا بيتًا واحداً لِسَودَة، ثم بنَى فيها بعد بيتًا لعائشة وَاللَّهُ عَلَى رجَّح ذلك الذهبيُّ، وتعقَّبَ أهلَ السِّيرِ.

<sup>(</sup>Y) أي خَمسمئة ( ٥٠٠) درهم.

ولم يتعقبه شارحه السهيلي.

وجعلَ الذي خرجَ بهما العباس بن عبدالمطلب.

وبيَّن هذا الوهمَ التقيُّ الفاسي.

ومن ذلك يُعلَم خطأُ ما أوردَه عَددٌ من المترجمين لفاطمة من المعاصرين، الذين ذكروا هذه القضية كما ذكرها ابن هشام.

### [۱۱] زواجها ، وحالها مع زوجها .

زوجما: هو ابنُ عَمِّ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عليُّ بنُ أبي طالب بنِ عبد المطلب بن هاشم القُرَشِيِّ، أفضلُ هذه الأمَّةِ بعد أبي بكر وعمر وعثمان رَضَالِللَّهُ عَنْهُ. وهو رابع الخلفاء الراشدين.

قُتل شهيداً عام (٤٠ه) رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

أُمُّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، وهي بنتُ عمِّ أَنَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي طالب، كانت من المهاجرات، توفيت في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة.

قال الحافظ ابن حجر: (عليٌّ أوَّلُ الناسِ إسلاماً في قولِ كَثيرٍ مِن أهل العلم. وُلِد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فرُبِّي في حَجْر النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يُفارِقْهُ، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى».

ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم يُنقل لأُحَدٍ من الصحابة ما نُقل لعليٍّ.

وقال غيرُه: وكان سببُ ذلك: بُغض بني أمية له، فكان كلُّ من كان عنده عِلْمٌ من شيءٍ مِن مناقبِهِ مِن الصحابة يبُثُّهُ، وكلما أرادوا إخماده وهدُّدوا من حدَّث بمناقبه لا يزداد إلا انتشاراً.

وقد وَلَّدَ له الرافضةُ مناقبَ مَوضوعَة، هو غَنيٌّ عنها، وتتبَّع النسائيُّ ما خُصَّ به من دون الصحابة رَضَالِتُهُ عَاهُم، فجمَعَ من ذلك شيئًا كثيراً بأسانيد أكثرُها جيَاد.

روى عن النبيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيراً.

وكان رَضَالِيُّهُ عَنْهُ قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام، وكان أحدَ الشورى الذين نصَّ عليهم عمرُ بنُ الخطاب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

ومن خصائص على: قولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يوم خيبر: « لأدفعنَّ الرَّاية غداً إلى رجُل يحبُّ اللَّهَ ورسُولَه، ويحبُّهُ اللَّهُ ورَسُولُه، يفتحُ اللهُ على يديه». فلما أصبح رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدوا كلُّهم يرجو أن يُعطاها، فقال رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أينَ عليُّ بنَ أبي طالب»؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، فأتى به فبصَقَ في عينَيه، فدعا له فبراً، فأعطاهُ الرَّايةَ». ).

وهو مِن الذين بشَّرَهم النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجنة.

ففاطمةُ، وأمُّها، وزوجُها، وولدَاها: الحسنُ والحسينُ، كلُّهم مِن

المبشَّرينَ بالجنة رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

لَمْ يتيسَّرُ النواج لفاطمة في مكة؛ لِشدة أذى المشركين للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ والمؤمنين، وهِجرة بعضهم للحبشة، وحصار بني هاشم في الشِّعْب، ثم موتِ خديجة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، ولما هاجرَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقدَّم لخِطْبَتِها أبو بكر وعمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا فاعتذر لهما النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنها صغيرة أي بالنسبة لهما.

عن بُرَيْدَة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قال: خطبَ أبو بكر، وعمرُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا فَاطَمة رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ : « إِنها صَغِيرةٌ». فخطبَها عليٌّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، فَزَوَّ جَهَا منه. أخرجه: النسائي.

وكان عُمْرُ أبي بكر الصديق رَضَالِلَهُ عَنهُ حين خطب فاطمة: خمسين سنة تقريبًا، لأنه تُوفي سنة ثلاث عشرة، وله ثلاث وستون سنة.

وكان عُمْرُ عُمَرَ بنِ الخطاب رَضِيَالِلَهُ عَنهُ حين خطب فاطمة: أربعين سنة تقريبًا، لأنه تُوفى سنة ثلاث وعشرين، وله ثلاث وستون سنة.

وقد بوَّب النسائي حديث بريدة \_ السابق \_ بقوله: باب تزوُّج المرأة مثلها في السن.

ثم خطبها عليٌّ، فاستأذنَها النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقبِلَتْ، ثم زوَّجها. وكان عُمْرُ عليِّ رَضِّ اللَّهُ عَنهُ حين خطب فاطمة: ثلاثاً وعشرين سنة؛ لأنه توفي سنة أربعين، وله ثلاثٌ وستون سنة. وقيل: إحدى وعشرين سنةً، وخمسة أشهر.

فبَينهما قرابة خمس سنوات \_ على القول الراجح \_.

وكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستشير بناته عند الخِطبة

عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيئًا مِنْ بِنَاتِه، جَلَسَ إِلَى خِدْرِها فقال: « إِنَّ فلاناً يذكر فلانة »، يُسمِّيها ويُسمِّي الرجلَ الذي يَذكُرُها، فإنْ هي سكَتَتْ، زوَّجَهَا، وإنْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّتْرَ، فَإِذَا نَقَرَتْ السِّتْرَ، فَإِذَا نَقَرَتْهُ، لَمْ يُزَوِّجُهَا. أخرجه: أحمد.

وفي الصحيحين: عن عائشة رَضَاً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الصحيحين: عن عائشة رَضَاً اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عن الجارية ينكحها أهلها، أتُستأمر أم لا ؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نعم، تُستأمر »، فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فذلك إذنها، إذا هي سكتَتْ».

هذا لفظُ مسلم. وعند البخاري بنحوه، وفيه: « رضاها صَمتها»، وفي لفظ له: « إذنها صماتها»، وفي لفظ له: « سكاتها إذنها ».

وكانت الخِطبة في السنة الأولى من الهجرة، والبناء بها بعد غزوة بدر وقبل أُحُد، أي في آخر السنة الثانية أو أوائل السنة الثالثة.

وقد نبَّه عَددٌ من الحفاظ كابن حبان، وابن ناصر الدين الدمشقي، وابن كَثِير إلى كَثْرةِ المرويات المكذوبة في زواج فاطمة رَضَاً لِلَّهُ عَنْهَا.

عن على بن أبي طالب رَضِوَاللَّهُ عَنهُ قال: أردتُ أنْ أخطُبَ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ابنتَه، فقلتُ: ما لي مِن شيءٍ، فكيف؟! ثم ذكرتُ صِلتَهُ وعَائدَتَهُ، فخطبتُهَا إليه، فقال: «هل لكَ مِن شَيءٍ »؟ قلتُ: لا. قال: «فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ التي أعطيتُكَ يومَ كذا وكذا »؟ قال: هي عندي. قال: «فأعطينيْهَا». قال: فأعطينيْهَا إياه. أخرجه: أحمد.

كان مهرُها رَضَالِيَهُ عَنْهَا أربعمئة وثمانين درهما، قوَّتها الشرائية في ذلك الزمن (٤٨) شاةً.

وهـو مَهْــرٌ يَسِــيرٌ، لا كلَفــةَ فيــه، ولا مباهــاة، وهكــذا كــان مهــر النبيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لأزواجه، وقبولُه مهرَ بناتِه رَضَالِللَهُ عَنْهُنَّ .

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنه قال: سألت عائشة رَضَالِيَّهُ عَنَى : كم كان صداقه لأزواجه ثنتي كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا.

قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمئة درهم (۱)، صدَاقُ رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأزواجِه. أخرجه: مسلم.

ورُوي عن عمر بن الخطاب رَضَّالِللهُ عَنْهُ أنه قال: « ألا لا تغلوا صدق النساء، ألا لا تغلوا صدق النساء، قال: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند اللَّهِ، كان أو لاكم بها النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ

\_

<sup>(</sup>١) (٥٠٠) درهم، قيمتها السوقية آنذاك تعادل (٥٠) شاة.

صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ». أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.

عن زيد بن أسلم قال: « ما ساق رسولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إلى امرأةِ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهما ». رواه عبدالرزاق مرسلاً.

قال الإمام الشافعي رَحْمَهُ الله : ( والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدق رسولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعله رسولُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ).

ويُروى عن عِلْبَاء اليشكري أن عليًا تزوج فاطمة، فباع بعيراً له بثمانين وأربعمئة درهم، فقال النبي صَلَّائِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: « اجعلوا ثلثين في الطيب، وثُلثًا في الثياب». أخرجه: ابن سعد، وهو مرسل.

عن على رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ، قال: «جهَّز رسولُ اللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ وَ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْخِرِ».

أخرجه: النسائي ، وأحمد.

## ومجموع المرويات في جَهَازِها دلَّتْ على أنه كان :

- خميلاً، وهو كِساء فيه لِين.
  - ٢. وقِربةً، وفي رواية: سِقاء.

- ٣. وَوسادةً من جِلْد حشوها لِيفُ الإذْخِر.
- ورَحْيَيْن، تثنية رحى، وهي: التي يُطحن بها .
  - ٥. وجرَّتين وهما إناءان من فَخار.
  - ٦. وسريراً مُزيَّناً بحِبال من خوص أو ليف.
    - ٧. وإناءً من جلد.
    - وقطعةً من أقط.

وفي حديث عِلْبَاء اليَشْكُري:

٩. أمر صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُجعل ثلثا المهر في الطيب، والثلث الباقي في الشاب.

وهـذ الجهاز في غايـةِ اليُسْر والسُّهولة ، وعـدَمِ التكلُّفِ، وفيه من دلالات الزهـد، والتقلُّلِ مـن الـدنيا في بيـت النبـي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وآلـه، ما يقف عنده المؤمنُ معتبراً.

ودلَّ حديثُ عِلباء على العناية في الجهاز بالطيب والإكثار منه؛ لِمَا لَهُ من الأهمية والأثر الحسن في الحياة الزوجية.

وللنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عنايةٌ بالطيب في عامة أحواله، فكان لايرد الطيب، وقال: « حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعل قُرَّةُ عيني في الصلاة ». أخرجه: النسائي، وأحمد.

ويُروى عند البناء بها أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مجَّ في ماء، ثم صبَّ على

فاطمة وعلي رَضَّالِتُهُ عَنْهُا، ودعا لهما بقوله: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك عليهما، وبارك

بَنَى بَاعِلَيُّ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ فِي منزلِه وكان بعيداً عن منزل النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَنْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَنْ الجهة الشمالية، وكان لحارثة بن النعمان رَضَ اللهُ عَنْهُ.

أَوْلَمَ عليٌّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فِي زواجِه، وساعدَه النبيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بآصُعِ من تمر وشعير، وكذا ساعدَه الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، فقدَّمَ سعدُ بنُ معاذ كَبشا، وقدَّم الأنصارُ آصُعًا من ذُرَةٍ.

روي في حديث بريدة أن النبي صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « يا عليُّ، إنَّه لابُكَّ للبُكَّ المعروس من وليمةٍ ».

فقال سعدٌ: عندي كَبشٌ، وجمع له رَهطٌ من الأنصار آصُعاً من ذُرَةٍ، فلمّا كان ليلة البِنَاء، قال: « لا تُحدِثُ شيئًا حتى تلقاني»، قال: فدعا رسولُ اللّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإناء، فتوضأ فيه، ثم أفرغه على على، ثم قال: « اللَّهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما ».

أخرجه: النسائي، وابن سعد.

الصحابة رَضَوَالِيَفُعَنْهُوْ، بل كلُّ مُسلِم يغبطُ أصهارَ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ؟ لِقُربِهِم من النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصةً عليَّا لزواجه بأفضل بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبقاءِ نَسْل النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ منها. عن ابن عمر رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا قال: (كنَّا نقول في زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رسُولُ اللَّهِ خيرُ الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أُوتِي ابنُ أبي طالب ثلاثَ خصال، لأَنْ تكُونَ لي واحِدةٌ منهنَّ أحبُّ إليَّ مِن حُمُرِ النَّعَمْ: زوَّجَهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَهُ، ووَلَدَتْ لَهُ، وَسَدَّ الأبوابَ إلا بَابَهُ في المسجد، وأعطاهُ الراية يومَ خَيْبَرَ). أخرجه: أحمد، وابن أبي شيبة.

ولا شك بأنَّ عثمان وعليَّا مغتبطان بمصاهرتهما النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كذلك أبو بكر وعمر ، لكن :

لم يَشِتُ شَيءٌ من المرويات أنَّ علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ فاخر بزوجه أمام الناس، كما أن عثمان بن عفان زوج ابنتي رسُولِ اللَّهِ صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً لم يفاخر بذلك رَضَالِتُهُ عَنْهُ أجمعين.

### خدمتُها لِزَودِها، وصبرُها على ضيق العيش معه .

عن علِي رَضَالِللهُ عَنْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، تَشَكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيتٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: « عَلَى مَكَانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَيَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: « أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: « أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمًا وَقُلاَتُينَ، وَيُلاَثِينَ،

# وَاحْمَدَا ثَلاَثَاً وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرًا أَرْبَعَا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ». أخرجه: البخاري، ومسلم.

وعند الطبراني، وأبي نعيم زيادة: أن فاطمة رَضَّالِلَهُ عَنَهَا كانت حاملاً، فكانت إذا خبزت أصاب حرق التنور بطنها، فأتت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله خادماً، فقال: « لا أعطيك خادماً وأدع أهل الصُّفَّة تطوى بطونهم من الجوع.... الحديث.

وعن أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ قال: أتت فاطمةُ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تسأله خادماً، فقال لها: «قولي: اللَّهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللَّهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنّا الدين، وأغننا من الفقر ».

كانت فاطمة رَخَالِتُهُ عَنْهَا خير زوج، صبرت وصابرت على شظف العيش، وخِدمَتِها لزوجها وصبيانها، وفي فترات لم يكن لها خادم يخدمها، ولم يُقدِّمها النبيُّ صَلَّلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حاجة المسلمين حينما جاءه السبي، وأرشدَها وزوجَها إلى خَيرِ مُعِين لهما، وهو الذكر عند النوم من التسبيح والتحميد والتكبير.

عن سهل بن سعدٍ ، أن عليَّ بن أبي طالب دَخَلَ على فاطمة ، وحسنٌ وحسنٌ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ يبكيان ، فقال: ما يُبْكيهما ؟

قالت: الجوعُ.

فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسُّوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان اليهوديِّ فخذ لنا دقيقاً، فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يَزعُمُ أنه رسولُ اللَّهِ ؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارَك ولكَ الدقيقُ.

فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلانٍ الجزار فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعَجَنَتْ، ونَصَبَتْ، وخبَزَت، وأرسلَتْ إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول اللَّهِ، أذكر لك، فإن رأيتَه لنا حلالاً أكلناه وأكلتَ معنا، مِن شأنه كذا وكذا، فقال: « كُلُوا باسْم اللَّهِ » فأكلوا.

فبينا هم مكانهم إذا غلامٌ يَنشُد اللَّهَ والإسلامَ الدينار، فأمر رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدُعي له، فسأله، فقال: سَقَطَ مني في السوق، فقال النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يا عليُّ، اذهبْ إلى الجرزَّار فقل له: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لك: أرْسِلْ إليَّ بالدينار، ودِرهَمُكَ عليَّ».

فأرسل به، فدفعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه.

أخرجه: أبو داوود.

قالت الأديبة: عائشة بنت الشاطئ عن حياة فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا: (حياتُها الزوجية تختلف عن حياة أخواتها؛ لأنَّ أزواجهن أصحاب ثَراءٍ مادي بخلاف عليِّ، فهو فقير، أبوه على شرَف نسبِه ووجاهته كان قليل المسال كثير العيال... وعليُّ أسلم قديماً وهو صبي، ولازم النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يشتغل بالتجارة ولا الزراعة، لذا خطب وليس عنده إلا دِرْعه).

وقد أرشد النبيُّ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمٌ ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم، عوضاً عن إجابتها بخادم، مع علمه وبيانِه أنَّ أهل الصفة أحوج من فاطمة وزوجها، قال العقاد: (ولم يكُن صَالِّللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ يضنُّ على فاطمة رَصَّلِيلهُ عَنْهَا بما يملك من الأنفال، فكان يخصُّها بالقسم الأوفى من حصَّته كلَّما فرَّق رزقاً بين ذويه وزوجاته، ولكنها كانت فاقة تعمُّهم جميعاً حين لا يجدُ النبيُّ صَالِّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ ما يفرقه بينهم ... مشَلُ النبيِّ محمَّدٍ صَالِّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ يعلُ و على إشفاق ما يفرقه بينهم ... مشَلُ النبيِّ محمَّدٍ صَالِّلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ يعلُ و على إشفاق المشفقين، ومَن كان في قُدرته أن ينعمَ من الدنيا بما يقطع قلوب الحاسدين حسداً، ثم يَرضَى لنفسِه وآلِه منزلة الإشفاق، فذلك هو الإعظامُ غاية الإعظامُ عاية الإعظام...).

### وقوعُ المغاضبةِ بينهما أحياناً :

يقع بين علي وفاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهُا ما يقع بين الزوجين، وكان النَّبيُّ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ الدِوسَلَمُ قريبًا منهما، زيارةً، وتربية، ونُصحًا و إصلاحًا.

عن سهل بن سعد رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: جاء رسولُ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيت فاطمة فلمْ يَجدُ عليًا في البيت، فقال: « أينَ ابنُ عمِّك» ؟ قالت: كان بيني وبينه شيءٌ، فغاضَبَنِي، فخرج، فلم يَقِلْ عندي، فقال رسول الله صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإنسان: « انظر أين هو » ؟ فجاء فقال: يا رسولَ الله ، هو في المسجد رَاقِدٌ، فجاء رَسُولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شِقّه، وأصابه تُرابٌ، فجعل رَسُولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسحه عنه، ويقول: « قُمْ أبا تُراب، قُمْ أبا تُراب ». أخرجه: البخاري، ومسلم.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رَضَالِيَهُ عَنْهُا في حديث حجة الوداع . . . وفيه: وقدِم عليٌ من اليَمَن بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدَ فاطمة رَضَالِللهُ عَنَا مَمَّن حَلَّ، ولَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغًا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرَني بهذا.

قال: فكان عليٌّ يقول بالعِراق: فذهبتُ إلى رسول اللَّهِ صَالَّاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ محرِّ شَا على فاطمة للذي صَنعَتْ، مُستَفْتِياً لرسول اللَّهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ذكرَتْ عنْهُ، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقال صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ ... الحديث. أخرجه: مسلم.

عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كان بين علي وفاطمة كلامٌ، فدَخَل رسولُ اللَّهِ صَلَّىً لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فألقى له مِثَالاً فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، وجاء عليٌّ فاضطجع من جانب، فأخذ رسول اللَّه

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بيدِ عليٍّ فوضَعَهَا على سُرَّتِه، وأخذَ بيد فاطمة فوضَعَها على سُرَّتِه، وأخذَ بيد فاطمة فوضَعَها على سُرَّتِه، ولمْ يَزَلْ حتَّى أصلَحَ بينهما، ثم خَرَج، قال: فقيل له: دخلْتَ وَأنتَ عَلى حَالٍ، وخَرجْتَ ونحنُ نَرى البِشْرَ في وجهِكَ، فقال: « وما يَمْنَعُنِي وقَدْ أَصْلَحْتُ بين أَحَبُ اثنيْنِ إليَّ ». أخرجه ابن سعد، وهو مرسل.

لا تخلو الحياةُ الزوجية في أيِّ بيتٍ من وجود خلافات، حتى في بيت النبوة أفضلِ البيوت، فيه أفضلُ البشرِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أفضلِ النساء أمهاتِ المؤمنين رَحَوَاللَّهُ عَنْهُنَ ، يقع منهن ما يقع للبشر من الغيرة والمخاصمة والزيادة في طلبات النفقة، وغيرها.

وقد نُقل شَيءٌ مما حَدَث؛ تشريعًا للأمَّةِ، وبيانًا لأفضلِ الهَدْي، واتِّسَاءً بخير الناسِ لأهلِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

مُكْثُ عَلَيٍّ مع فاطمة رَضَالِيَّعَانَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيِّ ا، فالمدة قريبة من ثمانِ سنوات فقط ...

وهذه السنوات كلُّها عدا ستة أشهر عانت في حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فكان بيتُها مجاوراً لبيتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ينالُه بركة النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في زياراتِه المتكررة لهما، إضافة إلى محبة علي فاطمة، ورؤيتِه محبة وإجلال النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشديدة لابنتِه رَضَّاللَّهُ عَنْها.

يُضاف إلى ذلك عِلمُهما رَضَالِلهُ عَنْهُا بالحقُوق الزوجية، مع الوصاية النبوية بالإحسان والرفق بالمرأة ...

ما سبق وغيرُه، يدلنا على قلة الخصومات بين علي وفاطمة رَضَالِللهُ عَنَى اللهُ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَالْعَقْل، وإذا وُجِدَتُ \_ وهو أمْرٌ طبَعَي \_ فإنها محاطَة بالسِّتر، والدِّيانة، والعَقْل، والمروءة ؛ فلا ضَرْب، ولا تشهير، ولا هجراً سيئا، ولا إخراجاً للمرأة من المنزل، ولا غيرَه.

قال عباس العقاد: (ولَمْ تَخْلُ هذه الحياةُ وما خلَتْ حياةُ آدَميِّ قط من ساعاتِ خلاف، وساعاتِ شِكَاية، فربَّما شكَتْ فاطمةُ، وربما شكاعليُّ، وربما أخذَتْ فاطمةُ على قرينها بعض الشدَّة \_وما هي بشِدَّة \_، فما كان رَجُلُ مثلَ عَليٌّ لِيُعَنِّفَ على بنتِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وهو يعلَمُ مكانَها من قَلْبِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وهو يعلَمُ مكانَها من قَلْبِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ وهو يعلَمُ مكانَها من قَلْبِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ ، إنَّمَا اعْتِزَازُ فَاطِمَة بِنَفْسِهَا وَإِباؤُهَا أَنْ تُهُمَلَ حَيْثُ كَانَتْ، وإنِّمَا الحَنَانُ الذِي تَعَوَّدَتْهُ مِنْ أَبِيْهَا ، فَلا تَسْتَرِيْحُ إلَى مَا كُونَتُ ، وَكُلُّ حَنَانِ ذَلِكَ القَلْبِ الكبيْرِ ، فَكَأَنَّهُ قَسْوَةٌ أَوْ قَرِيْبٌ مِنْ دُونَهُ ، وَكُلُّ حَنَانِ بَعْدَ حَنَانِ ذَلِكَ القَلْبِ الكبيْرِ ، فَكَأَنَّهُ قَسْوَةٌ أَوْ قَرِيْبٌ مِنْ القَسْوةِ عِنْدَ مَنْ يَتَفَقَّدُهُ ، فَلا يَجِدُ نَظِيْرَهُ فِي قَلْبِ إِنْسَانٍ ... ).

هذا، وقد كان عليٌ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ يستحي أَنْ يسأَلَ النبيَّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض شؤونه الخاصة لمكانته من فاطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا.

قَالَ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وكُنْتُ أستحي أَنْ أسألَ النبيَّ

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمكان ابنته، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود فسألَه فقال: « يَغسِلُ ذكرَه، ويتوضأ ».

وفي لفظ: مِن أجل فاطمة.

## [ ١٢] أولادها رَضَالِتُهُعُنْهُرُ .

الحَسن، والحُسين، ومحسِّن، وأم كلثوم، وزينب رَضَالِتُهُ عَنْهُ .

وقد وهم الليث بن سعد ومن تبعه بذكر ابنة لفاطمة اسمها: رقية.

### وَلَدَتْ فاطمة رَضَيَالِتُهُعَنَّهَا:

الحَسنَ: في النصف من شهر رمضان، (سنة ٣ه).

ووَلَدَتْ الحُسَين: لخمس ليالٍ خلون من شعبان، (سنة ٤ ه).

وأمَّا أمُّ كُلْثُوم: فلَمْ يُحَدَّدْ بالضبط تاريخُ ولادتها، قال ابن عبدالبر: وُلِدَتْ قبل وفاة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر. وقال الذهبي: (وُلِدَتْ في حدود سنة ست من الهجرة، ورأَتْ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم تَروِ عنهُ شيئًا).

وهي التي تزوَّجَها عمرُ بنُ الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُا ، وولَدَتْ له: زيداً و رُقَيَّة \_ وليس لهما عقِب \_ .

وتزوجها بعدَه: ابنُ عمِّهَا: عون بنُ جعفر بنِ أبي طالب، فمات عنها. ثم تزوجها بعده أخوه: محمد، فمات عنها.

ثم تزوجها بعده أخوه: عبدُالله بن جعفر، فماتت عنده، ولم تَلِد لأَحَدِ من الثلاثة شيئًا.

وأمَّا زَيْنَب: فكذلك لم يُحَدَّد تاريخ ولادتها ، قال ابن الأثير: ( وُلِدَتْ فِي حَيَاتِهِ، ولم تَلِدْ فاطمةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ وفاتِهِ شيئاً).

وقد تزوَّجَها ابنُ عمِّها: عبدُالله بن جعفر بنِ أبي طالب بن عبد المطلب، فولدَتْ لهُ:

عَلِيًّا، وعَونًا الأكبر، وعبَّاسًا، ومحمَّدًا، وأمَّ كلثوم.

وأما مُحَسِّن: فقد قال يونس بن بُكير، سمعت محمد بن إسحاق يقول: فولَدَتْ فاطمةُ لعليِّ: حسناً وحُسَيناً ومُحسِّناً، فذَهَبَ مُحسِّنُ صغيراً، وولدت له أم كلثوم وزينب.

وذكر ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) المحسِّن من أولاد علي، قال: ولا عقِب له، مات صغيراً جداً، إثر ولادته.

### وقد وردت أحاديث كثيرة في الحسن والحُسين رَضَالِللَّهُ عَنْهُما :

١. فضائلُهما، وفيها رسالة جامعية للشيخ د. عثمان الخميس،
 ط. دار الآل والصَّحْب الوقفية في الرياض.

٢. مُسنَدُهُما، وفيها رسالة جامعية مطبوعة للدكتورة: منى الآنسي
 ـ قيد الطبع \_ في دار الآل والصَّحْب الوقفية في الرياض.

من فضائلِهما: أنهما كما في الحديث: « سيِّدا شباب أهل الجنة » .

عقَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحُسين، وكان يحبُّهما ويُلاطفهما.

وكانت فاطمة تلاعب صبيانها، من ذلك ما رُوِي أنها كَانَتْ تَنْقُزُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَتَقُولُ:

« بِأَبِي شَبَهُ النَّبِيِّ \* لَيْسَ شَبِيهَا بِعَلِيٍّ » .

لم يصح أنَّها طلَبَتْ من أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يورِّثَ ابنَيْها الحسنَ والحُسين.

والأحاديث التي فيها أن فاطمة لم تر دماً في حيض ولا نفاس، أحاديثُ مكذوبة .

## 

الهَاشميُّون الموجُون الآن، هم: الطَّالبيُّون، والعبَّاسيُّون، والعبَّاسيُّون، والحَارثيُّون، وهُم:

- ١- آل علي، وجعفر، وعقيل، أبناء أبي طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ.
  - ٢- آل العباس بن عبدالمطلب رَضَاللَّهُ عَنْهُ .
  - ٣. آل الحارث بن عبدالمطلب رَضَاللَّهُ عَنْ هُور.

انحصر عَقِبُ فاطمة رَضَالِيَهُ عَنها في ذرية الحَسَن، والحُسَين، وزينب من عبدِ الله بن جعفر بن أبي طالب رَضَالِيّهُ عَنْهُ .

وهم الآن عددٌ غفير، في: الحجاز، و نجد، وجازان، واليمن، والشام، ومصر، وشمال أفريقيا، وغيرها .

لهم كتُبُ، وسِجِلاتُ، وضُبُوطٌ، ومُشَجَّرَاتُ، وعِنَايةٌ دَقِيقَةٌ في ضَبْطِ أَنسَابِهم، فمِن الصعوبةِ جداً دخولُ أفرَادٍ فيهم أو خروجُ أفراد منهم؛ لِدِقَةِ الضبطِ، وامتدادِ التدوِينِ، وعدَم انقطَاعِهِ.

ذرية زينب = الزينبيون، مِن الأشراف، مِن آل هاشم = آل البيت بإجماع العلماء، لكنهم لا ينتسبون إلى النَّبيِّ صَلَّآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مثل أولاد الحسن والحسين؛ لأنهم أولاد بنت البنت.

وللسيوطي رسالةٌ جميلةٌ فيها جُمْلةُ مسائل عن ذرية زينب رَضَالِللَّهُ عَنْهَا.

## تَمييزُ دُريَّةِ فاطمةٌ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا بِأَمرَيْنِ ظَاهِرَينِ؛

١\_ اللقب. ٢\_ اللباس

### ١- اللقب:

• لقبُ الأشراف = والشريف، والسيّد ؛ معناهما، وتاريخهما، واطلاقاتهما، والفرق بينهما، وهل يُطلّق الشرَفُ على غير ذريّة السبّطُين، وحكم التلقّب بالشريف، وهل يدخل في الأوقاف على الأشراف من ينتسب إلى غير السبطين من بنى هاشم ؟

كان يُطلق الأشراف على آل البيت جميعًا، سواء كان حسنيًا، أو حُسنيًا، أو حُسنيًا، أو عَبَّاسيًّا، أو حُسَينيًّا، أو عَبَّاسيًّا، أو حارثيًّا.

ثم قصَرَهُ الحكامُ العُبَيديون الباطنيون \_ المنتسبون زُوراً إلى الفاطميين \_ (١) على ذرية الحسن والحسين فقط لا غير .

وذكر ابنُ تيمية، وابنُ حجر: أنه لُقِّبَ بِالشريف: كلُّ عباسيٍّ في بغداد، وكلُّ علَويٍّ في مصر، والشام. (٢)

إطلاق لقب الشريف والسيد على آل البيت ، مقروناً باسمهم، لم يكن معروفاً في القرون المفضّلة الأولى، لا تجد ذلك في كتب الأسانيد، والتراجم.

وقد بدأ ظهور لقبِ السيِّدِ والشَّريفِ مع الاسم الهاشمي، من القرن الرابع \_على قِلَّة \_، ثم كَثُر في القرن الخامس الهجري، وما بعده.

ويَذكُر د. حسان الباشا أنه وجد نقشاً فيه لقبُ الشريف، عام ٢٩٥ه. قلتُ: لكن يبدو أنَّ انتشارَه في القرن الرابع وما بعده؛ وللعبيديين

\_فيما يبدو \_ سبب في ظهوره والتزامه.

<sup>(</sup>۱) حُكْمُ الدولة العُبيدية الفاطمية في مصر، والشام، من سنة ( ۲۹۸ه) إلى سنة ( ۱۹۸ه).

<sup>(</sup>٢) هذا التفريق من تأثير السياسة في البلدين: « الدولة العباسية» في بغداد، والدولة العبيدية في « مصر والشام ».

وكذا يُطلق وصف: السيدة والشريفة \_على قِلَّة فيما يبدو \_ وقد ذُكِرا في القرن السابع وما بعده.

ولا فرق بين لقب الشريف والسيِّد، فيُطلقان عُرفاً على ذرية الحسن، وقد فرَّق بعض المتأخرين في إطلاق هذين اللقبين:

فجعلُوا لقبَ « الشريف» على ذرية الحسن، ولَقَبَ « السيِّد» على ذرية الحسين. (١)

ذكر ذلك الشرواني الشافعي (ت ١٣٠١ه)، والنبهاني (ت ١٣٠٠ه)، والنبهاني (ت ١٣٠٠ه) عن أهل الحجاز فقط. وقد أنكر العلماء هذا التفريق، وهو تفريق مُحْدَث، بل هو باطل لا يصح إن كان القصدُ منه أن يكون كلُّ لقَبٍ محدوداً فيما أُطلِقَ عليه لا يتجاوزه، فلا يطلق الشريف على ذرية الحسين، ولا السيد على ذرية الحسن.

فالعلماء السابقون من قرون متطاولة يطلقون اللفظين على ذرية الاثنين الحسن والحسين دون تفريق، تجد ذلك في كتب التراجم وغيرها، وكذلك الصكوك والوصايا المحفوظة لدى الهاشميين.

فلا فرق بين اللقبين، ولكلِّ بلَدٍ اصطلاحٌ وعُرْفٌ، ولا مُشاحَّةً في

<sup>(</sup>۱) على فرض صحة التفريق، كان الأولى أن يكون لقب السيد على ذرية الحسن؛ لقول النبي صَالِّلَةُ عُلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي الحسن: « إن ابني هذا سيَّد، ولعل الله أنْ يُصْلِعَ به بَين فئين فئين عظيمتين من المسلمين». أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ( ٢٧٠٤)، و ( ٣٦٢٩)، و ( ٣٧٤٦)،

الاصطلاح، إنما يُنكر على مَن خصَّصَ لقب الشريف على ذرية الحسن، ومنع إطلاقه على ذرية الحسين، والعكس كذلك.

وذكر النبهاني (ت ١٣٥٠هـ) اصطلاح أهل الحجاز لِلَّقَبَين؛ لأجل التفريق بينهما.

غالب أشراف مكة، وحكام اليمن قديماً: حَسنيون، وجميع أشراف الطائف: نمَويُّون حَسنيون، وأشراف المدينة: حُسَينيون.

ذكر الشيخ: إبراهيم بن منصور الهاشمي: أنَّ لقبَ « السيِّد» مقدَّم على لقب « الشريف» عند أهل: اليمن، وشرق وجنوب السعودية، والعراق، وأقاليم في الشام، وأقاليم في مصر، وبلاد العجم.

ولقَبَ « الشريف » مقدَّمٌ على لقَبِ « السيِّد » في: الحجاز، ونجد، والمغرب، وأقاليم في مصر، وأقاليم في الشام، وغيرها.

قال: ولعل هذا العُرْف المناطقي من أسباب التفريق في إطلاق اللقسد. (١)

#### حكم لقب الشريف و السيد :

لم يُعلِّق الشرعُ المطهَّر الحكيمُ على هذين اللقَبَيْن حُكماً شرعيًا، فالأحكام الشرعية مذكورة باسم النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وباسم آلِ البيت، وباسم ذوي القُربى.

<sup>(</sup>١) « تنبيه الحصيف إلى خطأ التفريق بين السيد والشريف» لإبراهيم الهاشمي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨ هـ) رَحْمُهُ اللهُ: (وأما اسمُ الشَّرَفِ فليسَ هُو مِن الأسماءِ التي علَّقَ الشارعُ بِها حُكْمًا حتَّى يكونَ وحدَهُ مُتلَقَّى مِن جِهةِ الشارع ..... ثم ذكر معنى الشريف لغة واصطلاحًا، وقال: فالشريفُ هُو مَنْ له الرئاسة والسلطانُ، لكن لما كانَ أهلُ البيتِ أحقَّ مِن أهلِ البيوت الأخرى بالشرَفِ ؛ صَارَ مَنْ كانَ مِن أهلِ البيتِ يُسَمَّى شَريفًا.

فأهلُ العِراق لا يُسَمُّونَ شَرِيفًا إلا مَن كان من بني العباس، وكثيرٌ مِن أهل الشام، وغَيرِهم، لا يُسَمُّونَ شَرِيفًا إلا مَنْ كَانَ عَلَوِيًّا. (١)

وأما أحكامُ الشريعةِ التي عُلِّقَتْ، فهي مذكورةٌ باسمِ النبي صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَالًمٌ ، وباسم أهل بيتهِ، وذَوِي القُرْبَى، وهذه الأسماء الثلاثةُ

(۱) وقال ابن تيمية في « منهاج السنة» : ( .... ولكونْ قتلَ الحجاجُ كثيراً من أشرافِ العَرَبِ، أي: سادَاتُ العرب. ولما سمِعَ الجاهلُ أنه قتلَ الأشرافَ \_ وفي لُغَتِهِ أنَّ الأشرافَ هُمْ: الهاشميون أو بعضُ الهاشميين، ففي بعض البلاد أنَّ الأشرافَ عندَهُمْ: ولَدُ العبَّاس، وفي بعضِها الأشرافُ عندَهُم: ولَدُ عَليِّ \_ .

ولفظُ « الأشراف» لا يتعَلَّقُ بِه حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وإنَّما الحُكْمُ يتعَلَّقُ بِبَنِي هَاشِم، كتَحرِيمِ الصَّدَقَةِ، وأنَّهمْ آلُ مُحمدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وغير ذلك ).

إطلاقُ لقَبِ الأشراف في العراق على العباسيين، وفي الشام على العلويين، بناءً على الموطن السياسي، فقاعدة العباسيين في « العراق» ( ١٣٢ه \_ ٢٥٦ه)، وقاعدة العبيديين في « مصر »، و « الشام» ( ٢٥٨ه \_ ٢٥٠ه). وانظر : « تنبيه الحصيف».

وأعمامُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَدِينِ بَقِيَتْ ذُرِّيَتَهُم: العباسُ، وأبو طالب، والحارثُ بنُ عبدالمطلب، وأبو لهب. فمَنْ كان من ذرية الثلاثة الأولى؛ حَرُّمَتْ عليهم الزكاةُ، واستَحَقُّوا مِن الخُمُسِ باتِّفَاقِ.

وأما ذُرِّيةُ أبي لهب، ففَيْهِ خِلافٌ بَين الفقهاء؛ لِكُونِ أبي لهب خَرجَ عَن بني هاشم لما نَصَرُوا النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَعُوهُ ممَّنْ كان يُريدُ أَذَاهُ مِن قريش.

ودخَلَ مع بني هاشم بنُو المطَّلِب .... وذكَرَ حديث: « إنما بنو هاشم وبنو المطلِّب شَيءٌ واحد ».

وأفضلُ الحَلقِ: النبيُّونَ، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثمَّ الصالحون، وأفضلُ الحَلقِ: النبيُّونَ، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثمَّ الصالحون، وأفضلُ كُلِّ صِنْفٍ: أتقاهُم، كما قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا فضلَ لِعَرَبيًّ عَلى عَجَمِيًّ عَلى عَرَبِيًّ، ولا لِأَبْيَضَ عَلى أسودَ، ولا لِأسودَ على عَجَمِيًّ، ولا لِأَبْيضَ، إلا بالتَّقْوَى». هذا في الأصنافِ العامَّةِ.

وأفضَلُ الخلقِ في الطبَقَاتِ: القَرنُ الذين بُعِثَ فيهم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، ثمَّ الذين يَلُونَهُمْ.

وأما في الأشخاص: فأفْضَلُهُمْ النبيُّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَّ إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فتَبَيَّنَ أَنَّ الشَّرَفَ لَيس لِبَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً، بل يَتنَوَّعُ بِحسَبِ عُرْفِ المخَاطِبِيْنَ، ومَقَاصِدِهُمْ.

وأمَّا المسمَّى بِهذا اللفظ، فيُقَالُ: مِن الأحكام ما تشتَرِكُ فيه قُرَيشٌ كُلُّهَا، نحو: الإمامة الكبرى....

ومن الأحكامِ ما يختَصُّ بِبَنِي هاشِم، أو بَنِي هاشمٍ معَ بَنِي المطَّلِبِ، دون سائر قريش، كالاستحقاقِ مِن خُمُسِ الغنائم، وتحريمِ الصدَقَةِ، ودُخُولِهم في الصلاة إذا صُلِّي عَلى آلِ محمَّدٍ، وثُبُوتِ المزِيَّةِ عَلى غَيرِهِمْ.

ومَنْ كَانَتْ أُمُّهُ قُرَشِيةً دُونَ أَبِيهِ، لم يَستَحِقَّ الإِمَامَةَ التِي اختُصَّتْ بِها قُريشٌ.

ومَن أُمُّهُ هاشِمِيَّةً أَوْ غَيرَ فاطَمِيَّةٍ، وأبوه لَيس بهاشِمِيِّ ولا مُطَّلِبِيِّ؛ فَلا يَستجِقُّ مِن الخُمُس كما يستحقُّ بنُو هاشِم، وإنْ كانَ ينتَسِبُ إليهم نَسَبًا مُطلَقًا، فلَهُ نَوْعُ امتِيَازِ لِكَوْنِ أُمِّهِ مِنْهُم.

وأمَّا أَوْلَادُ العِتْرَةِ، فلَهُم مِن الاختصاصِ بقَدْرِ مَا لهُمْ مِن النَّسَبِ؛ لِكُونِ أُحدِهِمْ أفضلَ مِنْ غَيرِهِمْ.

ويِكُلِّ حالٍ، فهذه الخصائصُ لا تُوجِبُ أنْ يكونَ الرَّجلُ بنفسِهِ أفضلَ مِن غيرِهِ لأجلِ نَسَبِهِ المجَرَّدِ، بل التفاضُلُ عِندَ اللَّهِ بِالتقوى كما

# قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ آلَ بَنِي فُلَانٍ، لَيسُوا لِي بِأُولِيَاءَ، إِنَّما وَلِيِّيَ اللهُ، وصَالحُ المؤمنين».

فَمَنْ كَانَ فِي الإِيمَانِ والتقوى أفضلَ؛ كَانَ عِندَ اللهِ أفضلَ ممَّنْ هُو دُونَهُ فِي ذلك، وأولَاهُمْ بِرسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وإِنْ كَانَ غَيرُهُ أقربَ نَسَبًا مِنْهُ، فإنَّهُ لا شَكَّ أَنَّ الولَايَةَ الإِيمانِيَّةَ الدِّينِيَّةَ أعظمُ وَأُوثَقُ صِلَةً مِن القَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ، والله أعلم).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله : (إنما يفضلُ الإنسانُ بإيمانه وتقواه؛ لا بآبائه؛ ولو كانوا من بني هاشم أهل بَيتِ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فإنَّ اللَّه خلق الجنة لمَن أطاعه وإنْ كان عبداً حبشيًّا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفًا قُرشيًا، وقد قال الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَمَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ عَصاه ولو كان شريفًا قُرشيًا، وقد قال الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَمَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شَعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ آكَرَمَكُم عِند اللهِ أَنْقَنَكُم ﴿ (سورة الحجرات، آية ١٣).

وفي « السنن» عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: « لا فضلَ لعَربيِّ على عجَميِّ، ولا لعجَمِيٍّ على عرَبيٍّ، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسُود، إلا بالتقوى. الناسُ مِن آدَم، وآدَمُ مِن تُراب».

وفي « الصحيحين» عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: « إنَّ آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي اللَّه وصالح المؤمنين». فأخبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أنَّ موالاته ليست بالقرابة والنسَب؛ بل بالإيمان والتقوى).

وقال ابن تيمية \_ أيضاً \_ : ( ... وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية، والقُرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان؛ ولهذا كان أفضلَ الخلق أولياؤه المتقون، وأما أقاربُه ففيهم المؤمنُ والكافر، والبرُّ والفاجر، فإن كان فاضلاً منهم كعلي، وجَعفر، والحسن، والحسين رَضُواللَّهُ عَنْهُم، فتفضيلُهم بما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار، لا بمجرَّدِ النسب، فأولياؤه أعظمُ درجةً مِن آله، وإنْ صُلِّي عَلى آلِه تبعاً لَه؛ لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضلَ مِن أوليائه الذين لم يُصلِّ عليهم، فإنَّ الأنبياءَ والمرسلين هُم من أوليائه، وهُمْ أفضلُ مِن أهل بيته، وإنْ لم يدخلوا في الصلاةِ معه تبعاً، فالمفضول قد يختصُّ بأمر، ولا يلزم أن يكون أفضلَ من الفاضل، ودليل ذلك أنَّ أزواجَه هُم ممن يُصلَّى عليه، كما ثبت ذلك في « الصحيحين »، فقد ثبتَ باتِّفَاق الناس كلِّهم أنَّ الأنبياءَ أفضلُ منهن كُلِّهن ).

وقال أيضاً رَحْمَهُ أَللَهُ : (لم يُشْنِ اللَّهُ على أَحَدٍ في القرآن بنسَبِهِ أصلاً: لا عَلى ولَدِ نَبِيِّ، ولا على أَبِي نَبِيٍّ، وإنما أثنى على الناسِ بإيمانهم وأعمالهم.

وإذا ذكر صنفاً وأثنَى عليهم؛ فَلِمَا فيهم من الإيمان والعمل، لا لمجرّد النّسَب. ولما ذكرَ الأنبياءَ \_ ذكرهم في الأنعام \_ وهم ثمانية عشر قال: ﴿ وَمِنْ عَالَهُ وَمَنْ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْحَابُ الْمُعَامِ، وَالْمَابُ مَسْتَقِيعِ ﴾ (سورة الأنعام، ابته: ٨٧). فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم، لا بنفس القرابة.

وقد يُوجِبُ النسَبُ حقوقاً، ويُوجِب الأجلِه حُقوقاً، ويُعلِّق فيه أحكاماً من الإيجاب والتحريم والإباحة، لكنَّ الثوابَ والعقابَ والوعدَ والوعد على الأعمالِ لا عَلى الأنسَاب....).

وقال السخاوي رَحْمَهُ اللهُ: (ويَنتَفِعُ المنتَسِبُ بِذلِكَ إِنْ صَحِبَهُ القِيَامُ بِأَمْرِ الدِّينِ، ولم يَكُنْ فيهِ مِن المتهَ اوِنِينَ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَحْرَمَكُو عِندَ ٱللهِ أَتَقَدَدُ ﴾) ا.ه..

هذا، وقد كَرِه بعضُ أهل العلم أن يُلقّبَ الهاشميُّ نفسَه بِ: الشريف، والسيِّد؛ لأن فيه تعظيمَ نفسِه و تزكيتَها.

والصواب أنه لا يُكرَه ذلك، وليس مستحبَّا أيضاً، بل هو مباح؛ لأنه مصطلح تعريفي لا تعظيم فيه ولا تزكية، بل إشارة إلى النسَب لا غير.

ولقبُ الشَّرَفِ لا يلزم منه عدمُ الفِسْق.

ويُحذَر من إطلاق لفظ « السيِّد» على مَن فيه ضلالة ظاهرة، وبدعة، لحديث النَّبِيِّ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا تقولوا للمنافق: سيِّد، فإنه إنْ يَكُ سيِّداً، فقد أسخَطْتُمُ ربَّكُمْ عَنَّهِ حَلَّ ».

أخرجه: أحمد، وأبو داوود، والنسائي.

ومِن العلماء مَن يرى عدم جواز تلقيب غير ذرية السبطين بالأشراف؟ لجريان العُرف بذلك، ولعدم اختلاط الأنساب، والاشتباه بين الناس، ويرى بعضهم تأديب من يفعل ذلك.

ومنهم من يرى جواز لقب الشريف لكل شريف أيًّا كان ، وكذا السيّد لمن كان سيداً، ولا يجوز منع إطلاقهما على غير الهاشميين أو ذرية السبطين. وإن كان الأولى عند الإطلاق \_ في مواطن الاشتباه \_ التقييد حتى لا يشتبه بذرية السبطين، وهذا هو الأولى \_ والله أعلم \_ ؟ لأنَّ الأنسابَ محفوظة لا تتأثر بلقب أو لباس .

# لقبُ: الحسني أو الحسيني الهاشمي، أفضلُ وأحسنُ من لقب الشريف أو السيد .

الأفضلُ والأولَى أن يَذكُر ولَدُ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا لقبَه: الحسنِي أو الحُسنِي العُسمِ الحُسنِي الهاشمي، وهو أحسن من ذِكر: «السيد» و «الشريف» قبل الاسم أو بعده؛ لأمور:

- أنَّ لقبَ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: الهاشميُّ القرشيُّ، والاتِّسَاءُ به في ذلك مِن أو لادِه أفضلُ.
  - ٢. أنَّ اللقَبَين: السيد، والشريف، لم يُستخدما في القرون المفضَّلة.

- ٣. أنَّ المستعمل في القرون المفضَّلة لقب: « الهاشمي».
- المشتركة، فقد يكون المرء عير الهاشمي الماشتركة، فقد يكون المرء عير الهاشمي سيداً في قومه، شريفاً في أفعاله، وله أن يتلقّب بذلك على الصحيح بخلاف لقب الهاشمي، فله حُرْمَةٌ ومكانَةٌ ووَقْعٌ في النفوس؛ محبة للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وآلِه رَحَوَّلِللَّهُ عَنْمُ . والناسُ يكرهون من يَنتسِب إلى جَدِّ له اسمه هاشم، فيقول: الهاشمي؛ لما فيه من الالتباس بآل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وحَريٌ أن يُمنَع هذا اللقب « الهاشمي» في بلاد الإسلام إلا لآلِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
- أن اللقبين من الألقاب المستهلكة كثيراً عند المسلمين، وغير المسلمين بخلاف لقب: الهاشمي.
- ٦. خروجًا من خلاف مَن قال بأن اللقبَين المذكورَين فيهما تزكية،
   فيُكره التلقُّبُ بهما، وإن كان الصوابُ عدمَ الكراهة، وأنهما للتعريف.
- النهي في الحديث عن تلقيب الفاسق بد « السيد»، وقد يكون أحد الهاشمين معروفًا بفسقه وضلاله، فتلقيبُه بالسيد والشريف فيه ما فيه.

# الأوقاف والوصايا على « الأشراف» هل تكون لذرية السبطين: الحسن والحسين فقط، أم لآل هاشم ؟

يُرجع في ذلك إلى تقييد المُوْقِفِ والمُوصِي، فإن لم يوجد ما يدل عليه، فالمرجع العُرف في إطلاق هذا اللقب، زمَنَ الموصِي ومَكانَه.

#### • الهاشمي مولاهم.

يجوز لمولى الهاشميين أن ينتسب إليهم، لكن يجب أن يصرح بأنه مولاهم، فيقول: .... الحسني مولاهم، أو الحُسيني مولاهم، أو العباسي مولاهم، أو العقيلي مولاهم، وهكذا كما هو متقرر في علم النسب، ومعمول به في كتب التراجم.



#### ٢\_ اللباس:

# شُطْفَة (١) = قِطعَةٌ خضراء على العمامة، ثم توسَّعَ بعضُهم فجَعَلَ العِمامة كلَّها خضراء.

ليس لها أصل في الشرع الحكيم، ولا في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم.

أصلها: أنَّ الخليفة المأمون: أبا العباس، عبدَ الله بنَ هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي، (٢) بَايع بالعَهْدِ (سنة بن محمد المهدي بن مُوسى - الرِّضَا - بن جعفر بن محمد - الصادق - بن علي بن مُوسى بن علي بن أبي طالب رَحَالِيَّهُ عَنْمُ (ت٢٠٣ه)، ونوَّهَ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَحَالِیَهُ عَنْمُ (ت٢٠٣ه)، ونوَّه يذكِرِه، ونبذَ السَّوادَ، واتَّخَذَ لهم شِعَارًا أخضَرًا؛ فها جَتْ بنو العباس، وخلَعُوا المأمون، ثم بايعوا عمَّه إبراهيم بنَ المهدي .... ثم انثني عزمُه، وردَّ الخلافة إلى بني العباس.

فبقي الأخضرُ شِعَارَ الأشرَافِ من ذُرِّيةِ السِّبْطَين.

ثم اختَصَرُوا الثياب إلى قِطعَةِ ثَوبِ خَضْرَاءَ = شُطْفَة خضراء، تُوضَعُ عَلى عَمائِمِهِمْ؛ شِعَارًا لهم، ثمَّ انقطعَ ذلكَ إلى أواخِرِ القَرنِ الثامِنِ الهجرِي.

<sup>(</sup>١) شُطْفَة بزِنَة غُرْفَة: لفظة عامية محدَثة، وهي علامةٌ خضراءُ تُجْعَل في عمائم الأشراف.

<sup>(</sup>٢) خِلافتُه من أول سنة (١٩٨هـ) إلى (٢١٨هـ).

ففي سنةِ ثلاثٍ وسبعين وسَبعِمتَة ( ٧٧٣ هـ) أَمَرَ السلطانُ الأشرفُ: شعبان بنُ حسين بن الناصر محمد بن قلاوون الصالحي النجمي، سلطان الديار المصرية والشامية (ت ٧٧٨ هـ) وعُمُره ( ٢٤ سنة )(١) أنْ يمتَازُوا على الناسِ بعصَائِبَ خُضْرٍ = علامة خضراء = شُطْفة أي قطعة خضراء عَلَى العمائم(٢) ولَيسَ عمامةً خضراء، فَفُعِلَ ذِلكَ بِأكثرِ البلادِ كمِصْرَ، والشام، وغيرِهما.

وذكر السخاوي (ت ٢٠٢هـ) بقاءَ هذا الشعار إلى وقته.

### قال أبو عبد الله بن جابر الأندلسي الأعمى نزيل حلب:

جعلوا لأبناءِ الرسولِ علامةً \* إنَّ العلامةَ شأنُ مَن لم يشهر نورُ النبوةِ في كريمِ وجُوهِهم \* يُغنِي الشريفَ عن الطِرازِ الأخضرِ

### وقال الأديب محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المزين:

أطرافُ تِيجان أتَتْ من سُنْدُسٍ \* خُضْرٍ بِأعلامٍ على الأشرافِ والأشرفُ السلطانُ خصَّصَهمْ بها \* شَرَفًا لِيفَرقَهُم مِن الأطراف

(١) أجمع مَن ترجم للأشرف على الثناء عليه، وذِكر محاسنِهِ الجمَّة.

وباعث هذا التمييز: محبة آل البيت، وأن يعرفهم الناس ويقدرونهم. وليس صحيحًا ما ظنه بعض المعاصرين من أن أمره بذلك لأجل استمالة الأشراف له، في زمن اضطراب مُلكه.

<sup>(</sup>٢) زاد المقريزي في « السلوك»: والعلامة الخضراء - أيضًا - في أُزُر النساء!! وكذا ذكره ابن إياس، ولعله نقله من المقريزي، ولم أجد هذه الإضافة عند غيرهما .

### VI

# وقد اختلف العلماء في هذا التمييز لغير عقب فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا = ذرية السبطين الحسن والحسين رَضَّاللَهُ عَنْهُمْ:

منهم مَن يرى أنه لا يجوز لأحدٍ من غير ذرية السبطين لُبُس العمامة الخضراء أو الشُّطْفَةِ الخضراء، المختصة عرفاً بذرية السبطين؛ لئلا يحصل اختلاط في الأنساب، وقد يسبب ذلك اختلاطاً وإشكالاً في الاستفادة من الأوقاف المخصصة للأشراف من ذرية السبطين.

ذكر ذلك وشدَّدَ فيه بعضُ المتأخرين من المالكية، بل رأوا تأديب مَن يلبسها من غير ذرية السبطين.

ويبدو أن الاختصاص لم يستمر؛ لأنَّ الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠هـ) يرى أنه لَمْ تَعُدْ الشطفة الخضراء في زمانه مختصةً بالأشراف، وذكر أنه عمَّت بها البلوى، ولَبسَها غيرُهم، فلا تأديبَ إذَنْ.

ومع ذلك يرى أنَّ الأفضلَ عدمُ لُبْسِها لغير ذُرية السبطين.

ومِن العلماء مَن يرى الجواز، وأنه لا دليل على تخصيص اللباس الأخضر، ولا على منع غيرهم من لبسه، وأن الاختلاط والاشتباه متوهم، لأن الأنساب محفوظة مضبوطة لا تتأثر باللباس.

فيجوز للناس كلهم لبس العمائم الخضر، وأن يُلقَّب غيرُ الهاشميين بالأشراف.

#### • نكاح الفاطميات

يجوز لكل عربي كفؤ في النسب أن يتزوج الفاطميات = ذرية الحسن أو الحسين؛ ولا يجوز منع تزويج الفاطميات إلا من الفاطميين أو الهاشميين، فهذا القول بدعة منكرة، وضرر بالغ بنساء آل البيت.

وقَصْرُ الفاطميات على الفاطميين قولٌ مَشهُورٌ عند الزيدية، وأوَّلُ مَن قال به: العياني (ت ٤٠٤هـ)، ولا يَعرِفُ هذا القولَ عُلماءُ السُّنَّةِ والجَمَاعَة.

### [ IE ] بيت فاطمة رَفِوَّالِلَّهُ عَنْهَا .

#### مكانه:

كان بيت فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا لِحَارِثَةَ بِنِ النعمان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فتحوَّل عنه لفاطمة بعد زواجها .

وقد أجمع المؤرخون على أن بيت فاطمة رَخَوَالِلَهُ عَنَى المسجد مباشرة، وعبَّر بعضهم بأنه في جوف المسجد، ملاصقًا لبيت عائشة من جهة الشمال، ويكون عن يسار المصلي.

وهو في مَوضع الزَّوْر مَخْرَج النَّبِيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكانت فيه كُوَّةٌ إلى بيت عائشة رَضَوْلِيَّهُ عَنْهَا، فكان رسولُ اللَّهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى المخرج اطَّلع من الكوة إلى فاطمة فعلِم خبرَهم... ثم سألتْ فاطمة النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَسُدَّ الكوة، فسدَّها رسولُ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ .

فالمخرج \_ موضع الكنيف \_، وهو خلف حجرة عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا، بينها وبين بيت فاطمة رَضَّ اللَّهُ عَنْهَا، ومحله في الزور، الموضع المزوَّر، شِبه

وكانت أسطوانة التهجد خلف بيت فاطمة.

المثلث في بناء عمر بن عبد العزيز رَحْمَهُ ٱللَّهُ في جهة الشام.

وقد ذكر عبدُ الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رَحمَهُ أَللَّهُ أَن بين بيت فاطمة وبين القبر خوخة.

وقد استمر البيت لولد فاطمة ، فولد فيه عبدُ الله بن الحسن، ورُوي أنَّ الحسنَ بنَ الحسنِ بنِ علي بن أبي طالب كان في بيت فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا يتعشّى، فرأى سُهيل بن أبي سُهيل عند القبر، فناداه...

و في زمن الخليفة: الوليد بن عبدالملك (ت ٩٦ه) حين قدِم حاجًا، وخطبَ في المسجد النبوي، فرأى \_ وهو يخطب \_ في بيت فاطمة بنتِ محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسنَ بن حسن بن علي...ثم أمر واليه على المدينة: عمر بن عبدالعزيز رَحَمَهُ اللَّهُ بشراء البيت وإدخاله في المسجد لتوسعته.

فهدَم عمر بن عبدالعزيز بيت فاطمة، وأدخله في المسجد، وذلك سنة إحدى وتسعين، ومكث في بنيانه ثلاث سنين.

كان يسكن فيه وقتَ هَدْمه : فاطمة بنت الحسين بن علي، وزوجها: حسن بن حسن...

فأدخل عمر بن عبد العزيز بعض بيتِ فاطمة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا من

جهة الشمال في الحائِز الذي بناه مُحرَّفًا على الحجرة الشريفة، يلتقي على ركن واحد \_ ركن خامس \_ ؛ لئلا تكون الحجرة الشريفة مربعة كالكعبة، فيتصوَّر جهال العامة أنَّ الصلاة إليها كالصلاة إلى الكعبة، وبقي بقية البيت من جهة الشمال.

### وأما وصف البيت :

فَمُشَابِهٌ لَصِفَةِ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وحجراته، لأنَّ البيوت \_ كما سبق \_ كانت لحارثة بن النعمان رَضَالِيَهُ عَنْهُ فتحوَّل عنها، وقد جاء وصفها باليُسُر والصغَر، مما يدل على الزهد في الدنيا، وقصر الأمل:

أخرج البخاري في « الأدب المفرد»، وابنُ أبي الدنيا في « قصر الأمل»، وغيرهما، عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا داود بن قيس، قال: رأيتُ الحُجُرات من جريد النخل مُغَشَّى من خارج بِمُسُوحِ الشَّعْرِ، وأظنُّ عرضَ البيتِ من باب الحُجْرة إلى باب البيت: نحواً من ستِّ أو سبعِ أذرُع، وأحزِرُ البيتَ الداخل: عشْر أذرُع، وأظنُّ سُمْكَهُ بين الثمانِ والسَّبْعِ نحوَ ذلك، ووقفْتُ عندَ بَاب عائشة رَحَالِيَهُ عَنْهَا فإذا هُوَ مُستَقْبلَ المغْرب.

وأخرجا \_ أيضا \_ ، وابنُ سعد ، وغيرهم، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُريث بن السائب، قال: سمعت الحسنَ \_ وهو البصري \_ يقول: كنتُ أدخل بيوتَ أزواج النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خلافة عثمان بن عفان رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، فأتناول سُقُفَها بيدي.

# المنظمة المنظم





#### مخطط تقريبي لمواقع بيوت النبي 🙉 وحجراتما من صنع المؤلف

- ا بيت عائشة وحجرتها
- ۲ بیت سودهٔ وحجرتها
- بیت حفصة وحجرتها
- (١) + (١) بيت زينب بنت خزيمة وحجرتها ومن بعدها أم سلمة
  - يت زينب بنت جحش وحجرتها
    - دار أم حبيية
    - ۸ بیت صغیة وحجرتها



من كتاب «بيوت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وحجراتها » أ.د. محمد بن فارس الجميل (ص١١٠)

# . [10] صفتها وشمائلها رَفِيَّالُهُوْ .

كانت رَضَيَّالِيَّهُ عَنَهَا تشبه أباها صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِشْيَتِه وهَدْيِهِ وسَمْتِهِ. لم تذكر كتب السُّنةِ المُشرَّفة، والتاريخ، والتراجم إلا شبهها بأبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا آلِهِ وَسَلَّمَ فِي: مِشْيَتِهِ، وهَديهِ، وسَمْتِهِ، وكلامِهِ.

وقد تجرأ بعضُ المعاصرين فذكروا شيئًا من صِفتها الخَلقية بما لم يرد له ذكر البتة في كتب المسلمين لا تصريحًا ولا تلميحًا.

وغالب الظن القريب من اليقين أنها أُخذت من كتب الإمامية ، أو المستشرقين الذين أخذوا من كتب الإمامية \_ ولا يُعوَّل على ذلك كما لا يخفى \_ .

قال أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ه) وَحَمَدُاللَّهُ في وصف فاطمة وَخَاللتُهُ عَنها:

( ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة \_رضي الله تعالى عنها \_، السيدة البَتول، البَضعة الشبيهة بالرسول، ألوَطُ أولادِه بقلبِه لُصُوقًا، وأولهم بعد وفاته به لحوقًا، كانت عن الدنيا ومُتعتها عازِفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارِفة...).

كانت قوية النفس شُجَاعة لا تهابُ في الحق، ففي صغرها \_ مع ضعف المسلمين واضطهادهم \_ لما وضع الأشقياء كُفَّارُ مكة على ظهر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ \_ وهو ساجدٌ \_ سَلا الجَزور؛ أتت فاطمة

٧٨

فأزالَتُهُ، وشتَمَتْهُمْ، قال ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨ هـ) رَحَمُاللَهُ: (وفيه قوَّةُ نَفسِ فاطمة الزهراء من صِغَرها ؛ لِشَرَفِهَا في قومها ونفسِهَا، لكونها صَرَخَتْ بشَتْمِهِم وهُمْ رؤوس قريش، فَلَمْ يردُّوا عَليها).

\* \* \*

#### Va

# [ ١٦ ] حالها مع أبيها صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

بِرُّها به، نفقةُ النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عليها، وقيامُه عليها بالعدل، ومحبتُه لها واحتفاؤه بها، الزيارة بينهما، وغيرتُه عليها، دفاعُها عنه، وحِفظُها لِسرِّه، تعليمُه إياها.

### أولاً: برها به صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ.

عن عبداللهِ بن مسعود رَحَوُلِللَهُ عَنْهُ قال: بينما رسول اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قائم يصلي عند الكعبة وجَمْعُ قريش في مجالسهم، إذْ قال قائلٌ منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جَزُورِ (١) آل فلان، فيعمد إلى فرْثِهَا (٢) و دَمِها و سَلَاها (٣)، فيجيءُ به، ثم يُمْهِلُه حتى إذا سجَدَ وضعَهُ بين كَتْفَيه، فانبعث أشقاهم، فلمَّا سجد رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وضعَه بين كتفيه !! وثبتَ النبيُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ساجداً، فضحكوا حتى مالَ بعضُهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلقُ إلى فاطمة عَلَيْهَا السَّلَمُ وهي جويرية -، فأقبلت تسعى، وثبتَ النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ساجداً حتى ألقَتْهُ عنه، وأقبلتُ عليهم تسبُهم، فلمَّا قضَى رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ الصلاة، قال: « اللَّه عليه بقريش، اللَّهُ عليك بقريش، اللَّه عليك بقريش، اللَّهُ عليك بقريش، اللَّهُ عليك بقريش، اللَّهُ عليك بقريش، اللَّهُ عليك بقريش، اللَّه عليك بقريش، اللَّهُ عليك بقريش عريش عليك بقريش عليك بقريش عليك بقريش عليك بقريش عليك بقريش عليك ب

<sup>(</sup>١) الجَزورُ من الإبل: يَقَعُ على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٢) الفَرْث: السِّرجين ما دام في الكَرِشِ.

<sup>(</sup>٣) الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه.

« اللَّهُم عليكَ بعَمْرو بنِ هشام، وعُتبةَ بنِ ربيعة، وشيبةَ بنِ ربيعة، والوليدَ بنِ عتبة، وأُمَيَّةَ بنِ خلف، وعقبةَ بنِ أبي مُعيط، وعمارة بنِ الوليد».

قال عبدُ اللهِ بن مسعود: فو اللهِ لقد رأيتُهم صرعى يوم بدر، ثم سُحِبوا إلى القليب، قليبِ بدر، ثم قال رسولُ اللَّهِ صَلَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وأُتبعَ أصحابُ القليبِ لَعْنَةً ». متفق عليه.

في رواية في « الصحيحين» : أن الذي جاء بِسَلَى الجزور، ووَضَعَه على ظهر النبيِّ صَلَّى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، هو عقبة بن أبي مُعيط.

حتى جاءت فاطمة عَلَيْهَا السَّلَام، فأخذت من ظهره، ودَعَتْ على مَن صنع ذلك.

تأمَّلُ قُدُومَها \_ وهي جاريةٌ صغيرةٌ دون البلوغ \_ لترفع الأذى عن والدها صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم والدها صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم تتوجَّه إليهم \_ وهم كبار قريش \_ فتسبُّهم، ولم يتعرَّضوا لها رَضَاللَهُ عَنْها.

قال الحافظ ابنُ حجر \_ كما سبق \_ : (وفيه قوةُ نَفْس فاطمةَ الزهراء من صِغَرها؛ لِشَرَفِها في قومِها ونفسِها، لِكونها صرَخَتْ بشتمهم وهُم رؤوس قريش، فلم يردُّوا عليها).

عن ابن عباس رَحَالِسُّهُ قَال: إنَّ الملأ من قريش اجتمعوا في الحِجْرِ، فتعاهدوا باللات، والعُزَّى، ومناة الثالثة الأخرى: لو قَدْ رأينا محمداً، قُمْنَا إليه قيام رجُلِ واحِدٍ، فلم نُفَارِقْهُ حتَّى نقتله، قال: فأقبلَتْ

فاطمةُ تبْكِي حتَّى دخلَتْ على أبيها، فقالت: هؤلاء الملأُ مِنْ قَومِكَ في الحِجْرِ، قد تعاهدوا: أَنْ لَوْ قدْ رَأُوكَ قامُوا إليك فقتَلُوكَ، فليس منهم رجلٌ الحِجْرِ، قد تعاهدوا: أَنْ لَوْ قدْ رَأُوكَ قامُوا إليك فقتَلُوكَ، فليس منهم رجلٌ إلا قَدْ عَرَفَ نصيبَهُ مِن دَمِكَ، قال: «يا بُنَيَّة، أَدُني وضوءاً »، فتوضاً، ثم دخل عليهم المسجد، فلمَّا رأوه، قالوا: هُوَ هذا، هُوَ هذا، فخوَفَضُوا أبصارَهُم، وعقرُوا (١) في مجالِسِهِم، فلمَّ يرفَعُوا إليه أبصارَهُم، ولم يقمَ منهم رجُلٌ، فأقبلَ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حتَّى قامَ عَلى رءوسِهِم، فأخذ قبضةً مِن تُرَاب، فحصَبَهُمْ بها، وقال: «شَاهَت الوُجُوه».

قال: فما أصابَتْ رجُلاً منهُم حصَاةٌ إلا قُتِلَ يومَ بَدْرٍ كافِراً.

أخرجه: الإمام أحمد، وسعيد بن منصور، وهو حديث حسن.

## مِن برِّها بأبيها: مُعالجتُها إياه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ آلِهِ وَسَالَّمَ :

عن سهل بن سعد الساعدي رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أنه سُئل عن جُرح النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>١) العَقَر بفتحتين: أن تُسْلِمَ الرجُلَ قوائِمُهُ من الخوف. وقيل: هو أن يفجأهُ الرَّوعُ؛ فيَدهَشْ، ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ حَجَر: ( .. ومجموع ما ذُكر في الأخبار: أنه شُج وجهه، وكُسِرت ربَاعِيته، وجرحت وجنتُه، وشفته السفلي من باطنها، وهي منسكبة من ضربة ابن قمئة، وجُعِشَتْ ركبتُه.

وكُسِرَتْ ربَاعِيَّتُهُ (۱)، وهُشِمَتْ البَيْضَةُ (۱) على رأسِه (۱۳)، فكانت فاطمة عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ تغْسِلُ الدَّمَ، وعَلَيٌ يُمسِك، فلما رأتْ أنَّ الدمَ لا يزيدُ إلا كثرةً، أخذَتْ حصِيراً فأحرَقَتْهُ حتَّى صَارَ رمَاداً (١٤)، ثم ألزَقَتْهُ؛ فاستَمْسَكَ الدَّم ». متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: وعليٌّ يأتي بالماء على تُرسِه وفي رواية يسكب الماء بالمِجَنِّ. و ( فحُشي به جُرْحُه). والمِجَنُّ هو التُّرْس.

تأمل فعلها هذا ، مع هول المصيبة، وشدة الواقعة، وما أُشيع - حينئذ - من موت النبي صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والأنظار تتجه إلى موضعه، وقد علاه الجهد، وسال الدم على وجهه الشريف صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ومع ذلك تنفر د فاطمة من

وروى عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري قال: « ضُرِبَ وَجْهُ النبيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهُوسَلَّمَ</u> يومئذ بالسيف سبعين ضربةً وقاه اللَّهُ شرَّها كلَّها » .

وهذا مرسلٌ قوي، ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة ).

- (١) ذكر ابن العراقي أن الرباعية هي: السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدَّم الفم: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل. وتليها الرباعيات أربع أيضاً: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل. وقد تبيَّن مما تقدم أن الذي كسر من رباعياته الرباعية اليمني السفلي.
  - (٢) كُسرت الخوذة، وهي مما يُلبَس على الرأس من آلات الحرب.
  - (٣) الفاعل لهذه الجريمة الشنيعة: عبداللَّه بنُ قَمِئَةَ، وقيل: عُتبةُ بن أبي وقاص.
  - (٤) قال المهلَّب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به... إلخ.

بين الناس كلِّهم في هذا الجمع الكبير؛ لتغسل الدم، ثم تعالج استمراره بحرق الحصير ووضعه على الجرح، وهذا يدل على بِرِّها، كما يدل على قوتها وصبرها، وحذقها وشجاعتها رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

س: ما سببُ ذهابِ فاطمة رَضَوَالِنَّهُ عَنْهَا إلى أُحُد ؟

يُقال: لما كان يوم أُحد، وانصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة فيمَنْ خرج، فلما رأت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة فيمَنْ خرج، فلما رأت النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اعتَنَقَتُهُ، وجعلت تغسل جراحاته بالماء، فيزداد الدم؛ فلما رأت ذلك أخذَتُ شيئاً من حصير فأحرقته بالنار، وكمدته به حتى لصق بالجرح؛ فاستمسك الدم..).

عن أم هانئ بنت أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهَا قالت: ذهبتُ إلى رسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عام الفتح، فوجدتُه يغتسلُ، وفاطمةُ ابنتُه تستُّرُه، قالت: فسلَّمتُ عليه، فقال: « مَنْ هذه» ؟

فقلتُ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب.

فقال: « مرحباً بأم هانئ ».

فلما فرغ من غُسْلِهِ، قام فصلى ثماني ركعات مُلتَحِفَا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلتُ: يا رسول اللهِ، زعَمَ ابنُ أمِّي أنه قاتِلٌ رجُلاً قدْ أَجَرْتُهُ، فلانَ بنَ هُبيرة، فقال رسول اللهِ صَلَّائلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ (١) يا

<sup>(</sup>١) الإجارة: الأمان، أي: أُمَّنَّا مَنْ أُمَّنْتِ.

أُمَّ هانئ ». قالت أم هانئ: وذاك ضُحى.

متفق عليه.

في رواية: « فسترته ابنته فاطمة بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به ».(١)

حزنها في مرض أبيها ووفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سيأتي ذكره في آخر الكتاب .

دلَّتْ هذه الأحاديثُ وغيرها على عناية وبِرِ فاطمة بأبيها صَلَّ لللَّهُ عَلَيْهِ وَبِرِ فاطمة بأبيها صَلَّ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع محبتها البالغة، وقد اجتمع عليها حقَّان عظيمان: بر الوالدين، وحق نبيها صَلَّ لللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فقامت بهما أتم قيام رَضَى لَلِلَهُ عَنْهَا.

ومِن البَدَهي أنه لايمكن القولُ بأنَّ صُورَ بِرِّهَا هي ما وردَتْ في الأحاديث المنقولة فحسب، لأنَّ اليقينَ أنَّها بذَلَتْ جَميعَ صُورِ البِرِّ والإحسانِ لأبيها صَلَّ للهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>۱) فائدة: رُوِي من حديث أم هانئ رَضَالِللَّهُ صَلَّالِلَهُ عَالَت الما كان يومُ الفتح \_ فتح مكة \_ جاءت فاطمةُ، فجلست عن يسار رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وأُمُّ هانئ عن يمينه، قال: فجاءت الوليدةُ بإناءٍ فيه شرابٌ فناولتهُ، فشربَ منه، ثم ناوله أُمِّ هانئ، فشربَتْ منه، فقالت: يا رسولَ اللَّه، لقد أفطرتُ وكنتُ صائمةً، فقال لها: « أكنت تقضينَ شيئًا » ؟ قالت: لا، قال: « فلا يَضُرُّكِ إِن كان تطوُّعًا ». رواه الدارمي، وأبو داوود، وهو حديث ضعيف.

## برُّها بوالدتها خديجة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُما .

لم يُنقل إلينا شَيءٌ من هذا \_ بعد البحث \_ ، وقد تُوفِّيَت خديجة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قبل الهجرة بثلاث سنين \_ على الراجح \_ وعُمْرُ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قبل الهجرة بثلاث سنين \_ على الراجح \_ وعُمْرُ فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قبل من ست عشرة سنة ، منها ثلاث في الحصار في شِعْب أبي طالب.

وقد رُوِيَ عن مُهاجر بنِ مَيمون الحضرمي، عن فاطمة رَضَالِيَهُ عَنْهُمُ أنها قالت للنبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: أينَ أُمُّنَا خديجة ؟ قال: « في بيتٍ من قَصَب، لا لغُو فيه ولا نصَب، بينَ مريم وآسيةَ امرأةِ فرعون».

قالت: أمِنَ القَصَبِ ؟ قال: « لا، بل من القَصَبِ المنظوم بالدُّرِّ واللؤلؤ ».

الشاهد فيه: سؤال فاطمة عن أمها وَ وَاللَّهُ عَنْهَا.

وهو حديث ضعيف، يُغني عنه ما ثبت في « الصحيحين» في مكانة خديجة في الجَنَّة \_ وليس فيه الشاهد \_ .

فائدة: يُلحظ أنَّ لفاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا حُضوراً في أسفارِ والدها صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَّالِهِ وَسَلَّم ومشاهدِه، وغيرها:

في العهد المكي، في دفاعها عن والدها \_ كما سبق\_.

وفي غزوة أحد (٣ه) \_ كما سبق \_ .

وكانت معه في « عمرة القضاء» ( ٧ه ) \_ كما في « صحيح البخاري» (١)

<sup>(</sup>١) رقم (٢٦٩٩)، و (٢٥١١).

في حديث تنازع علي وجعفر في ابنة حمزة \_.

وكانت معه في « فتح مكة» ( ٨ هـ ) لما سترته عند اغتساله. وكانت معه \_ أيضاً \_ في حجة الوداع ( ١٠هـ ) رَضَوَ اللَّهُ عَنْهَا .

## ثانياً: نفقته صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَالِهِ وَسَأَرَ عليها.

كان النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَتقى الناس لربه عَرَّهَ جَلَّ، وأحسن العالمين خُلقًا، ومن كريم الأخلاق، وجميل السجايا أن يحسن الإنسان إلى من يعول، وأن لا يضيع من يقوت.

وقد وردت عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الإنفاق على الأولاد أحاديث، وورد عنه الإحسان إلى البنات ورعايتهن، ومن أعظم الإحسان: القيام بالنفقة عليهن.

وأفضل مَن يعمل بها هو النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ؛ لتقواه، وحسن تربيته، وجميل أخلاقه.

## فا لمسلم يبدأ في النفقة بالأقرب فالأقرب:

عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أفضل الصدقة ما ترك غِنَى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمَن تَعُول ».

تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني ».

فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قال: « لا، هذا من كيس أبي هريرة ». أخرجه: البخاري

وعن أبي هريرة رَضَالِنَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنى، وابدأ بمن تعُول ». أخرجه: البخاري.

عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: « تصدقوا ». قال رجل: عندي دينار. قال: « تَصَدَّقْ به على نفسك». قال: عندي دينار آخر. قال: « تَصَدَّقْ به على دينار آخر. قال: « تَصَدَّقْ به على خادمك ». قال: « تَصَدَّقْ به على خادمك ». قال: عندي دينار آخر. قال: « أنتَ أبصر ».

أخرجه: أبو داوود، والنسائي، وأحمد، بإسناد حسن.

وحذر النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإنسانَ أَنْ يُضيِّعَ مَن يَعُول:

عن عبدالله بن عمرو رَضَالِيُّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسولُ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« كفى بالمرء إثمًا أن يَحبِس عمن يملك قوتَه ». أخرجه: مسلم.

وورد بلفظ: « كفى بالمرء إثماً أن يُضيِّع مَن يقوتُ ». رواه أبو داوود، والنسائي، وأحمد، وهو حديث حسن. (١)

<sup>(</sup>۱) وقد أجمع العلماء في مسألة نفقة الأولاد، قال ابن المنذر: (وأجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المرء نفقة أولادِه الأطفال الذين لا مال لهم. واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم، ولا كسب يستغنى به...).

وكان النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ يعتني بقوت أو لادِه وأهلِه لمدة سنة : عن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: « أنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم». متفق عليه.

### وحث صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ على إغناء الورثة بالمال:

عن سعد بن أبي وقاص رَضَالِلُهُ عَنهُ قال: كان النبي صَالَّاللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثُّلثُ والثُّلثُ كثير، أنْ تدَعَ ورثتك أفنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالَةً يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في أمرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون ». متفق عليه.

### وحث صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النفقة واحتساب الأجر فيها:

عن أبي مسعود الأنصاري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة ». متفق عليه. وأمر بالإحسان إلى البنات، ورتَّب على ذلك أجراً عظيماً:

عن أنس بن مالك رَضِحَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: « مَن عالَ جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو » وضَمَّ أصابِعه. أخرجه: مسلم.

وعن عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قال: « مَن ابتُلي مِن هذه البنات بشَيءٍ ؛ كُنَّ له ستراً من النار». متفق عليه .

والنبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَشَرٌّ، يحِبُّ أولادَه، ويسعى في مصلحتهم، والعناية بهم، ومن أعظم وجوه العناية: الإنفاق عليهم.

فكان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيرَ أب، وخيرَ زوج، في رعايته وعنايته بآل بيته. وإن كانت النفقة الواجبة على البنت بعد زواجها، تنتقل إلى زوجها؛ إلا أن الإحسان بالنفقة والهدايا لايقف، فكان يُحسن صَلَّاتُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بناته، ومثل هذا الموضوع يعلمه كل مسلم بيقين؛ لأنه أمر فطري، وشرعي،

عن على رَضَالِتُهُ أَنَّ أُكِيدَر دُوْمَةَ أَهدَى إلى النَّبيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَ حَرير، فأعطَاه عليًّا، فقال: « شَقِّقْه خُمُراً بِينَ الفَوَاطِمْ ».(١)

ولا تتوقف معرفته على المرويات الواردة في ذلك ، ومما ورد:

(١) الفواطم: جمع فاطمة، وهن: زوجته: فاطمة بنت النبي صَلَّاتِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأمه: فاطمة بنت أسد ، وابنة عمه: فاطمة بنت حزة بن عبدالمطلب، وامرأة أخيه عقيل بن أبي طالب: فاطمة بنت شيبة بن ربيعة. وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.

فائدة: ذكر اللغوي أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ هـ) الفواطم اللاتي يلينه صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القرابة: فاطمة بنت سعد، أم قصى، وفاطمة بنت عمر بن جرول بن مالك أم أسد بن هاشم، و فاطمة بنت أسد بن هاشم، أم على بن أبي طالب رَحْوَالِيُّهُ عَنْهُما ، وأمها: فاطمة بنت هَرْم بن رواحة، وفاطمة بنت رسول الله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

في رواية : « بيْنَ النِّسْوَة ».

أخرجه: البخاري ، ومسلم \_ واللفظ له \_ .

عند ابن أبي شيبة: قال علي: يا رسول الله: ما أصنعُ بها ألبسُها؟ قال: « لا، إني لا أرضَى لك ما أكرَهُ لِنفسي، ولكِن اجعلْها خُمُراً (١) بين الفواطم ».

عند أحمد: كسَاني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً من حرير، فخرجتُ فيها ليرى الناسُ علي كسوة رسولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «فرآني رسولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرني بنزعهما، فأرسلَ بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه ».

عند ابن أبي عاصم، وابن أبي الدنيا، والطحاوي، وابن عبدالبر، وغيرهم: قال علي: فشققتُ منها أربعة خُمر: خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم \_ وهي أمُّ علي بن أبي طالب \_ ؛ وخماراً لفاطمة بنت محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوسَلَمْ ؛ وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب؛ وخماراً لفاطمة أخرى، قد نَسِيتُها. (٢)

والقائل: قد نسيتها، هو يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>١) جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. ويُجمَع على: أَخْمِرَةٌ، وخُمْرٌ، وخُمُرٌ.

<sup>(</sup>٢) عند الطحاوي: أن الهدية من أمير أذربيجان. وعند ابن عبدالبر: أمير أذرعات.

ويُروى أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطعم فاطمةَ وعليًّا بخيبر من الشعير والتمر ثلاثمئة وسْق، الشعيرُ من ذلك خمسة وثمانون وسْقًا، لفاطمة من ذلك مئتا وَسْق ».(١)

أخرجه: ابن سعد، والبيهقي، وهو حديث ضعيف من الناحية الحديثية، لكن مما يُقبل في الروايات التاريخية.

ويُروَى أن النبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعت به رأسها لم يَبْلُغ رِجْلَيها، وإذا غَطَّت به رجْلَيهَا لم يَبْلُغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ صَلِّأَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما تَلْقى قال: « إنَّهُ ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغُلامُكِ».

> أخرجه: أبو داوود، وغيره، وعند بعضهم: وهَبَ لها غلامين. والحديثُ صحَّحَهُ بعضُ العلماء، والأقربُ ضَعفُه.

ويُروَى من حديث أبي أمامة رَضَوَ لِيَتَّهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقبل من خيبر، ومعه غلامان، فقال على: يا رسولَ الله ، أخدمنا. فقال: «خذ أيهما شئت». قال: خِرْ لي. قال: « خُذْ هذا ولا تضربه؛ فإني قد رأيتُه يصلى مقبلنا من خيبر، وإنى قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة ».

وأعطى أبا ذر غلامًا وقال: « استوص به مَعروفًا ». فأُعتَقَهُ، فقال له

<sup>(</sup>١) الوسق: ستون صاعاً بصاع النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والصاع قرابة: ٢٠٥ كغ فالمجموع لفاطمة قرابة ٣٠ ألف كلغ.

النبي صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: « ما فعَلَ الغلامُ » ؟ قال: يا رسولَ اللهِ، أمرتني أن أستوصى به مَعرُوفًا؛ فأعتقتُه.

أخرجه: أحمد، وابنُ أبي شيبة، والبخاري في « الأدب المفرد» ، وحسَّنَهُ بعضُ العلماء، وفيه ضَعف.

أما ما يُروى: لما نزلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْفِي حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] « دعا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطِمةَ، وأعطاها فَدَك». (١)

أخرجه: أبو يعلى، والبزار، وابنُ عدي، والحاكم، وغيرهم، فهو حَدِيثٌ مَكذُوبٌ، حَكَمَ عليه أئمةُ الحَدِيثِ بالوَضْع. (٢)

(۱) فدَك = هي المسماة الآن بـ « الحائط» ، تقع شرق خيبر، وشمال شرق المدينة النبوية بـ (٢١٦ كلم)، الخارج من المدينة يَمرُّ بِـ: الملوي، ثم المرير، ثم بِدع بن خلف، ثم الحائط. قال عاتق البلادي: ( بَلدةٌ عامِرَةٌ، كثيرة النخل، والزرع، والسكان، على ظهر الحائط. قال عاتق البلادي: ( بَلدةٌ عامِرَةٌ، كثيرة النخل، والزرع، والسكان، على ظهر الحرَّة، شرق خيبر، ماؤها إلى وادي الرمة، وتسمى اليوم «الحائط» ، فيها إمارة، ومحكمة، ومدارس، وسكانها بنو رشيد، وطريقها إلى «المدينة» على طريق النُّخيل والصويدرة، ثم المدينة. ولم يعد للسلطان ملك في أرض فدك، ولا لآل البيت، إنما هي مقسمةٌ بين السكان كأي قرية أخرى، وليس لدينا عِلمٌ متى صار ذلك، إلا أنه من المؤكد أن ذلك صار عند ضعف الدولة العباسية، فقد اضمحل سلطان الدولة، وتغلَّب الأقوياء على ما يستطيعون التغلب عليه. وهي اليوم في ديار بني رشيد بن هُتَيْم ).

(٢) وما يُروى أنه صَلِّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أهدى ابنته فاطمة جارية تُسمى « فَضَّة النوبية» ، فخَبرُ مَكذوبُ.

## ثالثاً: قيامه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عليها بالعدل.

عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَ قُرَيْشَا أَهُمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْ وَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُحَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ يُحَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: فَكَلَّهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: « فَكَلَّمَهُ فِي عَدُّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ » ؟ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . « وَحُدُ مِنْ حُدُودِ اللّهِ » ؟ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَاخْتَطَبَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا.

أخرجه: البخاري ، ومسلم \_ واللفظ له \_ .

عَنْ جَابِرِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم سَرَقَتْ، فَأَتِي بِهَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَالله لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ) ، فَقُطِعَتْ.

أخرجه: مسلم.

عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قامَ رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أنزلَ

الله عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ، قال: ﴿ يا معشر قريش \_ أو كلمة نحوها \_ اشتروا أنفسكم، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئًا، يا عباس بنَ عبد المطلب لا أُغنِي عنك من الله شيئًا، يا عباس بنَ عبد المطلب لا أُغنِي عنك من الله شيئًا، ويا صفية عمَّة رسولِ الله لا أُغنِي عنكِ من الله شيئًا، ويا صفية عمَّة رسولِ الله لا أُغنِي عنكِ من الله شيئًا، ويا فاطمة بنتَ محمَّد سَلِيْنِي ما شِئتِ من مالي، لا أُغنِي عنكِ من الله شَيئًا ».

متفق عليه \_ واللفظ للبخاري \_.

وفي لفظ لمسلم: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَفْرِينِ ﴾ الشعراء: ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ ﴿ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَى ً أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقُدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِم أَنْقِذُى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا بِبَلالِهَا ﴾.

دلَّت الأحاديث السابقة على قيام نبينا صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض؛ امتثالاً لقول اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ وَامْتُلُمْ اللهِ السماوات والأرض؛ امتثالاً لقول اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابنتِه فاطمة وَخَالِللهُ عَنْهَا وأنها ابنته الصغرى، إلا أنه يُقسِم بالله \_ وهو الصَّادقُ فاطمة وَخَالِللهُ عَنْهَا وأنها ابنته الصغرى، إلا أنه يُقسِم بالله \_ وهو الصَّادقُ

المَصدُوق \_: « أن فاطمة لو سرقَتْ لقطعتُ يدها »! قالها مبالغة في إثبات الحدود وتطبيقها.

فلا محاباة في دين اللَّهِ لأحد، والشرع يُطبَّقُ على الكبير والصغير، وبيَّن صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أَنَّ سبب هلاك الأمم السابقة حينما ميزت الناس في تطبيق العدل، فيطبق على الوضيع، ويترك الشريف، ثم أقسم بقيامه على ابنته فاطمة بالعدل كغيرها.

قال ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللّهُ: (وكان بنو مَخزوم من أشرف بطون قريش، واشتدَّ عليهم أنْ تُقطع يدُ امرأةٍ منهم، فبيَّن النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أنَّ فاطمة ابنته \_ التي هي أشرفُ النساء \_ لو سَرَقَتْ \_ وقد أعاذها اللَّهُ مِن ذلك \_ ، لقَطَعَ يدَهَا ؛ لِيُبَيِّنَ: أنَّ وجوبَ العدل والتعميم في الحدود، لا يُستثنى منه بنتُ الرسول، فضلاً عن بنتِ غيره).

وقال ابن حجر رَحْمَهُ الله : (وإنما خَصَّ صَلَّالله عَلَيْه وَسَلَّم فاطمة ابنته بالذِّكر؛ لأنها أعزُّ أهلِه عنده، ولأنه لم يبقَ من بنَاتِه حينئذٍ غيرُها (١)، فأراد المبالغة في إثبات إقامةِ الحَدِّ على كلِّ مُكلَّفٍ، وتَركِ المحابَاةِ في ذلك؛ ولأن

<sup>(</sup>۱) يُشكل عليه أنَّ أم كلشوم وَ اللَّهُ المَّالَقَ المَّالِمَ اللَّهُ المَّالِمَ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّمِ اللْمُعْلِمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعْلِمُ اللْمِلْمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعْلِمُ اللَّمِ اللْمِلْمِ اللَّمِ الْمُعْلَمِ اللَّمِ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ اللَّمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

اسم السارقة وافَقَ اسمَها عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ ؛ فناسَب أن يَضرِبَ المثلَ بها ).

قال أبو زرعة أحمد ابنُ العراقي رَحْمَدُ اللهُ: ( والظاهرُ أنَّ ذِكر فاطمة رَخَوَلَيْكُ عَنْهَا دُون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانها، فهي غايةٌ في النساء لا شيء بعدها، فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرِها، وانضمَّ إلى هذا أنها عضوٌ من النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، ومع ذلك فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحقِّ.

وفيها شيء آخر وهو: أنها مشارِكةً لهذه المرأة في الاسم، فينتقل اللفظُ والذِّهْنُ من إحداهما إلى الأخرى، وإن تبايَن ما بين المحَلَّيْن). (١)

### قلتُ: وثُمَّةَ احتِمَالٌ أراه قريبًا، وهو:

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر فاطمة مع وجود أم كلثوم \_ دون رقية وزينب لأنهما تُوفِّيا قَبلُ \_، كما ذكرها من قبل في «مكة» لما نادى على الصفا \_ في حياة جميع بناته \_، والسبب في تخصيصها؛ لأنها أصغرُ أولاده؛ وللصغيرِ شَفَقةٌ ورَحمةٌ خاصة، وربما كان ذلك من عادة العرب في تخصيص الصغيرِ من الأولاد، في مثل هذه المواقف \_ واللهُ أعلم \_.

فإن صحَّ هذا الاحتمال فهو مما يُقوِّي القول المرجَّح سابقاً أنَّ فاطِمةً أصغرُ بناتِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - وهو قول الجمهور كما سبق - والله أعلم. وفي الحديث الأخير بَيَّنَ لها أنه لن يغني عنها من اللَّهِ شيئًا، فعليها

<sup>(</sup>١) «طرح التثريب».

# أن تتقي اللَّهَ عَزَّقِجَلُّ ، ولا تتَّكِل على قُربها من والدها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

(۱) قال الشيخ الإمام: محمد بن عبدالوهاب رَحْمُهُ اللّهُ في كتاب « التوحيد»: (قوله صَلَّاللَّهُ عَالَيْهُ وَسَلَّمُ للأبعد والأقرب: « لا أغني عنك من الله شيئًا» حتى قال: « يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من اللّهِ شيئًا». فإذا صرَّحَ وهُو سيِّدُ المرسلين بأنه لا يُغنِي شيئًا عن سيدةِ نساء العالمين، وآمَنَ الإنسانُ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ لا يقولُ إلا الحق، ثم نظر فيما وقعَ في قلوبِ خواصِّ الناسِ اليوم، تبيَّن له التوحيدُ وغُربَةُ الدِّين).

علَّقَ الشيخ الإمام: محمد بن عثيمين رَحَمَهُ أَللَهُ فِي « القول المفيد على كتاب التوحيد» (١/ ٣٠٤) بقوله: (صدقَ رَحَمَهُ أَللَهُ فِيما قال ؛ فإنه إذا كان هذا القائل سيِّد المرسلين، وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يقول إلا الحق، وأنه لا يُغني عن ابنته شيئًا ؛ تبيَّن لنا الآن أنَّ ما يفعلُه خواصُّ الناس ترك للتوحيد؛ لأنه يوجد أناسٌ خواصُّ يرون أنفسَهم علماء، ويراهم مَن حولهم علماء وأهلا للتقليد، يُدْعُون الرسولَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكشف الضرِّ، وجلبِ النفع، دعوةً صريحةً، ويرددُونَ:

يا أكرمَ الخلقِ ما لي مَن ألوذُ بِهِ \* سِواكَ عندَ حُلُولِ الحادِثِ العَمِمِ!! وغير ذلك من الشَّرْكِ، وإذا أُنكِرَ عليهم ذلك، ردُّوا على المنكِرِ بأنه لا يَعْرِفُ حقَّ الرسولِ صَلَّالِللهُ وَاللهُ عندَ الله، وأنه سيَّد الكونِ، وما خُلِقَتْ الجنُّ والإنسُ إلا مِن أجلِهِ!! وأنه خُلِقَ من نُورِ العرش !! ويُلبِّسُونَ بذلكَ على العَامَّةِ، فيصدَّقُهُم البعضُ لجَهْلِهِم، ولو جاءَهم مَن يدعوهُم إلى التوحيد، لم يستجيبوا له؛ لأنَّ سيِّدَهُم وعالمهَم على خلفِ التوحيد، لم يستجيبوا له؛ لأنَّ سيِّدَهُم وعالمهَم على على خلفِ التوحيد ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُونُوا الكِنْبَ بِكُلِّءَايَةِ مَّا تَبِعُوا فِيلَتَكَ ﴾ ورو البقرة، آية ١٤٥)

ثم إن المؤمنَ عاطفتُه وميلُه للرسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُمرٌ لا يُنكَر، لكنَّ الإنسانَ لا ينبَغي له أَنْ يُحَكِّم العاطفة، بلْ يجبُ عليه أنْ يتَّبِعَ ما دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ، وأيَّدَهُ العقلُ الصريحُ السالمُ من الشبهات والشهوات.

# وقد أمرَ النبيُّ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعدل بين الأولاد:

فعن النعمان بن بشير رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا \_ وهو على المنبر \_ يقول: أعطاني أبي عَطِيَّة ، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول اللَّه صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني أعطيتُ ابني مِن عمرة بنت رواحة عَطيَّة ، فأمرَ تُني أنْ أُشهِدَكَ يا رسولَ اللَّهِ ، قال: « أعطيت عمرة بنت رواحة عَطيَّة ، فأمرَ تُني أنْ أُشهِدَكَ يا رسولَ اللَّهِ ، قال: « أعطيت سائر ولَدِكَ مِثلَ هذا »؟ ، قال: لا ، قال: « فاتَّقُوا الله واعدِلُوا بين أولادِكُم » ، قال: فرجع فرد عطيته . أخرجه: البخاري \_ واللفظ له \_ ، ومسلم .

ورَسولُنا صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمامُ المتقين، وإمامُ العادلين، لما قسمَ غنائم حُنين، قال له ذو الخويصرة التميمي: يا رسولَ اللَّهِ، اعدِلْ، فقال صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ويلك! ومَن يعدِلْ إذا لم أعدِلْ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ». متفق عليه.

ولما أمر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أصحابه ممن لم يَسُقِ الهدي في حجة الوداع أن يحلُّوا، ويجعلوها عمرة، فتباطؤوا، قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «قد علمتم أني

ولهذا نعى اللَّهُ \_ سبحانه \_ على الكفار الذين اتَّبَعُوا مَا أَلِفُوا عليه آباءَهم بأنَّهُم لا يَعْقِلُون، وكلامُ المؤلِّفِ حَقُّ؛ فإنَّ مَنْ تأمَّل ما عليه الناسُ اليومَ في كثيرٍ من البلدان الإسلامية؛ تَبيَّنَ لهُ تركُ التوحِيدِ، وغُرْبَةُ الدِّين ).

وانظر كلاماً جميلاً على الحديث في: « تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ المحدِّث: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب (١/ ٥٤٧).

أَتَقَاكُم لِلهِ، وأصدَقُكم، وأبرُّكم، ولولا هَدْيي لَحللتُ كما تحلُّون، فحُلُّوا، فحُلُّوا، فلو استقبلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما أهدَيْتُ ». قال جابر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: فحلَلْنا وسمعنا وأطعنا . متفق عليه.

وقال صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر بن أبي سلمة رَضَّالِللهُ عَنْهُ لما سأله عن القُبْلَة للصائم: «...أما والله، إن لأتقاكم لله، وأخشاكم له». رواه مسلم.

## رابعاً: محبتُه صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَعَالَالِهِ وَسَالًمُ لَهَا، واحتفاؤه (١) بها.

عن أسامة بن زيد، قال: مررت بعلي والعباس رَحَالِتُهُ عَنْهُ \_ وهما قاعدان في المسجد \_ فقالا: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: يا رسول اللَّهِ ، هذا علي والعباس يستأذنان فقال: « أتدري ما جاء بهما » ؟ قلت: لا واللَّهِ ما أدري.

قال: « لكني أدري ما جاء بهما ». قال: فأذَنْ لهما . فدخَلا فسلَّمَا ثمَّ قعَدَا، فقالا: يا رسول الله ، أيُّ أهلِكَ أحبُّ إليكَ ؟ قال: « فاطمة بنت محمد ».

أخرجه: أبو داوود الطيالسي \_ وهذا لفظه \_، والترمذي، والطبراني، وغيرهم. وهو حَديثٌ حسَن.

<sup>(</sup>١) الاحتفاء: المبالغة في البِرِّ والإكرام، والسؤال عن الحال، وإظهار الفرح والسرور.

سئلت عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنَهَا أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ؟ قالت: « رُوجها، إِنْ كَانَ ما علِمتُ صوَّامًا قوَّامًا ».

أخرجه: الترمذي، والطبراني، والحاكم، وغيرهم، وهو حديث حسن. عن بُريدة رَضِوَلِيلَةُ عَنْهَا قال: « كان أحبُّ الناسِ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من النساء فاطمة، ومِن الرجال على ».

أخرجه: الترمذي، والنسائي \_ وهذا لفظه \_ وإسناده حسن .

أما حديث علي: خطبتُ إلى رسولِ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة، فزوَّ جني فقال: « هي أحبُّ إليَّ فزوَّ جني فقال: « هي أحبُّ إليَّ مِنك، وأنتَ أعزُّ عليَّ منها ». عند النسائي، وغيره، فحديث ضعيف.

عَنْ مَسْرُوقٍ، قال: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ تَمْشِيةِ رَسُولِ اللَّهِ عَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ السَّلَامُ تَمْشِيةٍ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيةٍ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيةٍ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيتُهَا مِنْ مِشْيةِ رَسُولِ اللَّهِ مَا يَعْمِينِهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: « مَرْحَبًا بِابْنَتِي » ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ صَلَّالِللهُ عَنْ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا ، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَة، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ .... الحديث. أخرجاه في « الصحيحين».

وفي « السنن»: عن عَائِشَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: « مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًا وَهُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَتْ: « وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَتْ فَقَبَّلَهُ ا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْ هُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْ هُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا مَجْلِسِهَا المحديث.

أما ما ورد من أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سافر كان آخرُ عهده بإنسان من أهله فاطمة، فقد جاء من حديث ثوبان مولى رسول اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كان رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سَافرَ كانَ آخرُ عهدِه بإنسان من أهلِه فاطمة، وأوَّل مَن يدخلُ عليه إذا قدِم فاطمة.

قال: فقَدِم مِن غَزاة له فأتاها، فإذا هو بمِسْحٍ على بَابها، ورأى على الحسن والحُسين قُلْبَيْن (١) من فضَّة، فرجَعَ ولمْ يدخُلْ علَيها.

فلمَّا رأتْ ذلك فاطمةُ ظنَّت أنَّه لم يدخُل عليها مِن أَجْلِ ما رأى، فهَتكَتْ السِّتْر، ونَزعَتْ القُلْبَين مِن الصَبِيَّن فقطَعتْهُما، فبكَى الصبيَّان فقسَّمَتْه بينَهُما، فانطَلَقا إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وهُمَا يبكيان، فأخذه رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وهُمَا يبكيان، فأخذه رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر منهما، فقال: « يا ثوبان، اذهَبْ بهذا إلى بني فلان \_ أهل بيت بالمدينة \_ ، واشتر لفاطمة قلادةً من عصب (٢)، وسواريْن من

<sup>(</sup>١) مفردها: قُلْب وهو السِّوار، ويقال: سِوارٌ بلا نَقْش.

 <sup>(</sup>۲) خرز يُنظَم من عظامِ حيوانٍ طاهر، تُتَخذ قلادة، وقيل: سِنُّ حيوان بحري يُتَّخذُ منه الخرز.

# عَاج؛ فإنَّ هؤلاء أهلُ بيتي، ولا أُحِبُّ أن يأكلوا طيِّبَاتِهِم في حياتهم الدُّنيَا ».

أخرجه: أحمد، ومسدد، وغيرهما، وهو ضعيف جدًّا، وله شواهد كلها ضعيفة .

وجاء أنه قلَّما كان صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل المدينةَ إلا بدأ بها.

أخرجه: أحمد، وابنُ أبي شيبة، وأبو داوود، وغيرُهم.

وهو مُستَنكر: كيف يُفضِّلُ فاطمة على أخواتها ؟ وإن كان بعد وفاة أم كلثوم (ت شعبان ٩ه) فإنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يغادر المدينة إلا إلى حجة الوداع، وكانت فاطمة رَضِّاللَهُ عَنْهَا معه، فالأظهر عدم صحة شيء من هذه الأحاديث.

أما ما يُروَى أنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قدِم من مَغازيه قبَّل فاطمة. فلا يَصِح.

وعن ابن عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُا قال: أتى النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيتَ فاطمة، فلم يدخل عليها، وجاء عليُّ، فذكرَتْ له ذلك، فذكرَهُ للنبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « ما لي وللدنيا ». (٢)

<sup>(</sup>١) المُخطَّط بألوان شتي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: (قال المهلب وغيره: كرِه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابنته ما كَرِهَ لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أنَّ ستر الباب حرام، وهو نظير قوله لها لما سألته خادماً: ألا أدلُّكِ على خير من ذلك، فعلَّمَهَا الذِّكْرَ عند النوم).

فأتاها عليٌ، فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء، قال: « تُرسِلْ به إلى فلان، أهلِ بيت بهم حاجة ». أخرجه: البخاري.

ومسألة محبَّة النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّرُ لابنته فاطمة لا تحتاج إلى دليل، ولا تأمُّل، وإنما ورد إشكال في كونها أحب الناس إلى أبيها، أم غيرها مما ورد فيه نص.

فقد ورد أنَّ أسامة بن زيد رَخَالِتُهُ عَنْهُا أَحبُّ الناسِ إلى النبي صَلَّالِللهُ عَنْهُا أَحبُّ الناسِ إلى النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ، وورد كذلك في علي بن أبي طالب رَخَالِللهُ عَنْهُ،

والظاهر \_ والله أعلم \_ أنَّ الاختلاف باختلاف جِهة المحبة، فكون علي بن أبي طالب أحبَّ الرجال إليه أي من آل بيته، وعائشة من زوجاته، وفاطمة من النساء مطلقاً، ومحبَّتُها جواباً لمن سأل بعد وفاة بنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فيما يظهر \_ كما سيأتي بعد قليل \_ .

ومن الأدلة على محبتها مطلقاً: حديث عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: يا فاطمة، واللَّهِ ما رأيتُ أحداً أحبَّ إلى رسُولِ اللَّه منكِ .... الحديث .

ومَحبةُ أسامة بن زيد من بين المَوالي، ويُحمَل قولُه: أحبُّ الناس على التبعيض أي: مِن أحبُّ الناس، كما في الرواية الأخرى، ولاشَكَّ أنَّ النبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحبُّ ابنته فاطمة أكثرَ من أي رجُل آخر، أسامةً وغيرَه.

ومحبتُه للأنصار من بين القبائل، ومحبته لأبي بكر من بين الرجال مطلقًا.

ولكلِّ محبةٌ تناسب مكانته، وتناسب العلاقة بينه وبين النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أما ما ورد من حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكة، وفي آخره: قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكة، وفي آخره: قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكة، وفي آخره: قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« هي أفضلُ بناتي أُصيبَتْ فِي ».

أخرجه: البخاري في « التاريخ الأوسط»، والبزَّار، والطحاوي، والطبراني، والحاكم، وغيرهم، وقد حسَّنَه بعضُ أهل العلم.

فقد حمله العلماء كابن خزيمة والحاكم على تقدير: مِن أفضل بناتي.

وقيل: كان هذا التفضيل متقدماً ، ثم وهبَ اللَّهُ لفاطمة من الأحوال السَّنِيَّة والكمالِ ما لم يشاركها أحدٌ من نساء هذه الأمة مطلقاً، ذكره ابن حجر في « الفتح».

#### أما بعد

فلا يَشكُّ عَاقلٌ بمحبَّةِ المرءِ لأولادِه وشفقتِه عليهم، والبناتُ لهن درجةٌ على البنين مِن جهةِ الرحمة بهن، والصغيرُ من الأولاد لَهُ درجةٌ أخرى، فإن كان الولد ذكراً أو أنثى يتيم الأم، كان له درجات في الرحمة والحنو، والمحبة والعطف.

إنَّ محبة المرءِ لأولادِه أمرٌ فِطرِيٌّ لا يُمكن دفعُه، وقد اجتمعَ لبناتِ النبيِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبوةٌ ونبُوَّةٌ، فلهُنَّ الرحمةُ الخاصةُ وهُو صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الروق الرحيم بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِن الروق الرحيم بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِن الرَّوق الرحيم بالمؤمنين، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِن الروق مَا عَنِي اللهُ عَلَيْهِ مَا عَنِي اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

فلبناتِه المحبةُ والاحتفاءُ الخاصَّين، وتزدادُ المحبة والرحمةُ بأسباب شرعية وقدرية، فبنات النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصةً أم كلثوم وفاطمة ، نشأوا أيتاماً أو شبه أيتام من قبل الأم، وأصغرهن: فاطمة، ولم يكن لهما من قبل عماتهما وخالاتهما من يعطف عليهما، وتنشآن في حنانها، فلم يكن لهما حبعد اللَّهِ عَنَّوْجَلِّ إلا والدُهما صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثم إنَّ المحبة تزداد لفاطمة بعد فقدها أخواتها كلها واحدة تلو الأخرى، فبقيت وحيدة مع والدِها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزوجِها من شهر شعبان سنة ( ٩ هـ) إلى وفاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شهر ربيع الأول ( ١١١ه) .

قبل تلك الفترة، لم يكن النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفرِّق بين بناته في المحبة والاحتفاء، فهو صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتقى الناس لربِّه، وأعدَلُهم، وقد أمرَ بالعدل بين الأولاد \_ وسبق بيان ذلك \_.

فالأحاديثُ الدالَّةُ على اختصاصِ فاطمةَ بشَيءٍ مِن المحبَّةِ والاحتفاءِ والفضلِ إنما وردَتْ بعد وفاةِ أخواتِها، وتفرُّدِها عنهم، وذلك بعد (شعبان ٩ هـ).

#### فقد تُوفيت:

- ١. رقية رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، زوج عثمان بن عفان رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، سنة (٢ه)،
   والمسلمون في بدر.
- ٢. رينب رَضَالِلَهُ عَنْهُ (وج ابن خالتها: أبي العاص بن الربيع رَضَالِلَهُ عَنْهُ ،
   أول سنة ( ٨ ه ) .
- ٣. أم كلثوم رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، زوج عثمان بن عفان رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ بعد موت رقية،
   في شعبان سنة (٩ هـ).

فقولُ النبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة: سيّدةُ نساء أهل الجنة، وفاطمة بضعة منّي يُريبني ما يُريبها، (۱) وحديثُ رجوعه من غزوة تبوك على فرض صحته وأنه ابتدأ بفاطمة، إنما كان ذلك كله بعد (شهر شعبان، من السنة التاسعة) ، بعد ما انفردت فاطمة بوفاة أخواتها كلهن.

هذا في إظهار المحبة الخاصة بفاطمة، والاحتفاء الخاص بها عن بقية أخواتها وَخَوَالِيَّهُ عَنْهُنَّ ، أما الإشارة إليها، فقد ورَدَتْ في حديثين:

<sup>(</sup>١) خِطبة عليّ ابنةَ أبي جهل كان بعد شعبان (سنة ٩ه).

١. قوله: « لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ».(١)

٢. وحديث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مكة أول الإسلام حين نادى على الصفا: « يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم لا أُغني عنكم من اللَّهِ شيئًا....
 يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أُغني عنكِ من اللَّهِ شيئًا ».

خصَّها هنا ربما لأنها أصغر بناته، والأصغرُ لها عَطفٌ خاص، والرحمة بها أشد، وذكرها لتأثير البيان عن مسؤولية الإنسان عن نفسه، (وأن النيابة لا تدخل في أعمال البر؛ إذْ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بما يخلِّصها، فإذا كان عملُه لا يقع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع). كما في «الفتح»

وكانت فاطمة رَضَالِيَهُ عَنْهَا مِن أعزِّ الناس عنده، وفي حديث إرسال حِزبِ أم سلمة فاطمة للنبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألنه العدلَ في ابنة أبي قُحافة... الحديث. ذكر ابن حجر من فوائده: (ما كان عليه أزواج النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مهابته والحياء منه، حتَّى راسلْنَهُ بِأَعَزِّ الناسِ عنده: فاطمة...).

 <sup>(</sup>١) قال ذلك بعد غزوة الفتح، سنة ( ٨ هـ)، وذكر ابن حجر في « الفتح» أنه خصها بالذكر؟
 لأنها أعزُّ أهلِه عندَه، ولم يبقَ من بناته غيرُها.

قلت: وأم كلثوم ـ كما سبق ـ توفيت في شعبان سنة ( ٩ هـ ) .

# وقد ذكرت د. عائشة بنت الشاطئ رَحْهَا الله تساؤلاً يَرِدُ كثيراً: لِمَ استأثَرَتْ فاطمةُ بهذه المكانة الخاصةِ عند أبيها صَلَّالتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

وذكرَتْ أنَّ جواب المستشرقين بأن هذه من اختراعات الشيعة بأخَرة، ثم ذهبَتْ تردُّ عليهم، ومِن قولها: (المكانةُ الخاصة لفاطمة عند أبيها لم تُنقِصْ حُبَّهُ لأخواتها الثلاث، وأنَّ حظَّ فاطمةَ مِنْ حُبِّ أبيها صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ازداد بعد موتِ هؤلاء الأخوات، ثم تضاعف بمَولِدِ الحسنين (١)، وانحصار ذريته صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نسل هذه الابنة الوحيدة التي بَقيَتْ له).

وذكر الأديب العقّاد رَحْمَهُ اللّهُ أنَّ: (الحنّان على الصَّغْرى من الذرية بعد فراق الأمِّ، والذُّرِّيةِ كلِّها بالموتِ أو بالرِّحْلَةِ ، وفِراق البلَدِ الذي نشَأَتْ فيه؛ حَنَانٌ لَلْعَمْرُ الحقِّ لَ صَابِرٌ حَزِينٌ.

ولقَدْ نَعِمَتْ فاطمةُ بهذا الحنَانِ مِن قَلْبَينِ كَبيرَيْنِ: حَنَانٌ أحرَى به أَنْ يُعلِّمَ الوَقَارَ، ولا يُعلِّم الخِفَّة والمرَحَ والانطِلَاقَ ). ا.ه. . بتصرُّف .

<sup>(</sup>۱) مَولد الحَسنين رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، جاء في حياة بنات النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا رقية، وليس بعد وفاته أخواتها،.... وثمَّة أمامة بنت زينب رَضَاللَهُ عَنْهُنَ .

#### الاحتفاء:

حديث عائشة في قول م صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة: مَرحبًا، وأجلسها بجواره، وفي « السنن»: إذا دخلت عليه قام إليها وقبَّلها وأجلسها في مجلسِه، وهي تفعلُ مثلَه إذا قَدِم عليها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ.

أما البدءُ بها أوَّل ما يقدم المدينة، فالأرجح ضعف الأحاديث الواردة في ذلك.

ولا يُستبعد بدؤه صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بالمسجد، ثم بناته فاطمة، وزينب، وأم كلثوم، ثم أزواجه، لكن تخصيص فاطمة بالذكر دون أخواتها مع ما يتضمن من التفضيل، هذا مرجح من مرجحات ضعف الأحاديث الواردة، زيادة على ضعف أسانيدها.

## خامساً: الزيارة بين فاطمة و أبيما صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَسَلَّمَ.

پیت عائشة رَضَوْلِيَّلُهُ عَنْهَا له صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متكررة، خاصة وأنها بجوار بیت عائشة رَضَوْلِیَلُهُ عَنْهُا، من ذلك:

زيارتها له في مرضه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، كما في حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا حينما أسرَّ لها بقرب أجله ..

 وتُمَّةَ أحاديثُ كثيرةٌ في الزيارة، منها الصحيح ومنها دون ذلك، وكثرة الزيارة بينهما مع الإطعام ، لا تحتاج إلى مرويات؛ لليقين بها .

رُوي من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ فاطمة عَلَيْهَا السَّلَامُ جاءت بكِسرة خُبْزٍ إلى النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: « ما هذه الكسرة يا فاطمة»؟ قالت: قُرصٌ خبَزتُه، فَلَمْ تَطِبْ نفْسِي حتَّى أتيتُكَ بهذهِ الكِسْرة، فقال: « أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام ».

رواه: ابنُ سعد\_واللفظ له\_، وأحمد، وغيرهم، وهو حديث ضعيف. \* زيارته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لابنته فاطمة رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

عن أبي هريرة رَضَوَالِللَهُ عَنْهُ قال: خَرجتُ مع رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي طَائفةٍ من النهار، لا يُكلِّمُني ولا أكلِّمُه، حتى جاء سُوقَ بني قَينُقَاع، ثم انصرف، حتى أتى خِبَاء (١) فاطمة فقال: « أَثُمَّ لُكعُ ؟ أَثُمَّ لُكعُ » ؟ (٢) يعني حسنا فظنَنَا أنه إنما تحبِسُهُ أمَّه لأن تغسِلَه وتُلبِسَه سِخَاباً (٣) ، فلم يلبَث أنْ جاء يَسعى، حتى اعتنق كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه، فقال رسُولُ الله على اللهمم إني أُحِبُّه، فأحبَّه، وأحبِ مَنْ يُحِبُّه ».

متفق عليه \_ واللفظ لمسلم \_ .

<sup>(</sup>١) أي منزلها ، وحجرتها.

 <sup>(</sup>۲) المراد به هنا: الصغير، سمَّاه لُكَعاً لِصِباه وصِغَره.

<sup>(</sup>٣) خيط يُنظم فيه خرز، للصبيان والجواري.

في لفظ للبخاري: كنتُ مع رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سُوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال: «أين لُكَعُ ؟ ـ ثلاثاً ـ ادْع الحسنَ بنَ علي». فقام الحسن بنُ علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال: «اللهم إني أحبَّه فأحبَّه، وأحبَّ من يحبُّه».

وقال أبو هريرة: فما كان أحدٌ أحبَّ إليَّ من الحسنِ بنِ علي، بعدما قال رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر ما قال.

وعن علي بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَرَقَه وفاطمة عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ بنت رسولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال لهم: « ألا تُصلُّون » ؟

فقال علي: فقلت: يا رسولَ اللَّهِ، إنما أنفسنا بيد اللهِ، فإذا شاءَ أن يبعثنا بعَثنا، فانصرف رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين قال له ذلك، ولم يبعثنا بعَثنا، فانصرف رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئًا، ثم سمِعَهُ وهو مُدبِر، يضربُ فخذَه وهو يقول: ﴿ وَكَانَ الرَّحِع إليه شيئًا، ثم سمِعَهُ وهو مُدبِر، يضربُ فخذَه وهو يقول: ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُثُرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (سورة الكهف، آية ٤٥). أخرجه: البخاري ومسلم. وعند أحمد، والنسائي، وأبي يعلى بإسناد حَسَنِ -: دخل عليً

وعند أحمد، والنسائي، وأبي يعلى ـ بإسناد حَسَنٍ ـ: دخل علي رسولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى فاطمة من الليل، فأيقظنا للصلاة، قال: ثم رجَع إلى بيتِه، فصلَّى هوياً (١) من الليل، قال: فلم يسمع لنا حِسَّا، قال:

<sup>(</sup>١) الهُوي بالفتح: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هـ و مختص بالليل. وهَـ وِيٌّ، كَغَنِيٌّ وَيُضَمُّ، وتَهُواءٌ من اللَّيْلِ: ساعَةٌ.

فرجع إلينا، فأيقظنا وقال: « قُومًا فصَلِّيا». قال: فجلستُ وأنا أعركُ عيني، وأقول: إنّا واللهِ ما نُصلِّي إلا ما كُتِبَ لنا، إنما أنفسنا بيدِ اللَّهِ، فإذا شاء أنْ يبعثنا بعثنا. قال: فولَّى رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول، ويَضرِب بيده على فخذه: « ما نصلي إلا ما كُتِبَ لنا، مَا نُصَلِّي إلا ما كُتِبَ لنا!! وكان الإنسان أكثر شيء جدَلاً».

كان النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم معتنيا بأولاده، مع محبته لهم، ومن مظاهر العناية: زيارتهم، وتفقد أحوالهم، وهذا يدل أيضاً على بشرية النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لمحبته ورعايته أولاده، ويدل على كمال خُلُقه، فلم تكن النبوة ومهمامُّها، وما يواجهُه من الأذى والمصائب حائلة دون رعايته لأولاده، وزيارتهم، وتفقدهم، وفي هذا الموضع ما يخص فاطمة رَضَيَّاللَهُ عَنها، وكما قلتُ من قبل: لم يكن يخصها بشيء من الزيارة والاحتفاء في حياة أخواتها، فهو إمام العادلين صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّم .

إن تفرد فاطمة في آخر حياة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بموت أخواتها كلها، يدعو والدَها النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى تكرار الزيارة والإيناس، خاصة مع قُرْب بيتها، فهو مجاور لبيت عائشة رَضَ الله عن جهة الشمال \_ كما سبق بيانه \_ .

ومما يدلُّ على عِنايت مَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرٌ وزيارتِ ابنتَ ه فاطمةً في بيتها \_ زيادةً على ذلك، منها: حديثُ

سهل بن سعد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاء رسولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيتَ فاطمة فلمْ يجِدْ عليًّا في البيت، فقال: « أينَ ابنُ عمَّك »؟ قالت فاطمة: كان بيني وبينه شيءٌ، فغاضَبَنِي، فخرج،...وقوله: « قُمْ أَبا تُراب، قُمْ أَبا تُراب ».

متفق عليه.

وحديثُ طلبها الخادم، ثم مجيئ النبي صَلَّاتَلَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّرَ إليها في بيتها. متفق عليه.

وحديثُ فاطمة رَضَوْلِيلَهُ عَنْهُ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها مرةً فأكل عندها مما مسَّتْهُ النارُ ، ولم يتوضأ.

أخرجه: أحمد، وابن أبي أسامة، وأبو يعلى، وغيرهم. وهو ضعيف. وحديث سهل بن سعدٍ: أن عليَّ بن أبي طالب دَخَلَ على فاطمة، وحسنٌ وحسينٌ رَضَالِللهُ عَنْهُم يبكيان، فقال: ما يُبْكيهما ؟ قالت: الجوع، فخرج على، فوجد ديناراً بالسُّوق،... وفيه زيارة النبي صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما.

أخرجه: أبو داوود، والطبراني، والبيهقي، وغيرهم، وهو حديث حسن لغيره.

> فالأحاديث كثيرةٌ جداً، والزيارة لأغراض شتَّى معلومة، منها: الإيناس وتفقد الحال، وما يصحبه من مداعبة الأولاد.

ومنها: إجابة لها بعد أن جاءت تبحث عنه ولم تجده \_ كما في حديث طلب الخادم \_. ومنها: أحاديث للتعليم والتربية \_ كما في حثه صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة وعليًا رَضَّالِلَهُ عَنْهُا على صلاة الليل \_ .

ومنها: مجيئه لعيادتها \_ وهي مريضة \_ ، لكن الأحاديث المروية التي أمكن الوقوف عليها: أنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عادها ومعه أصحابه \_ ضعيفة \_ .

## سادساً: غيرة النبي صَأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَالِهِ وَسَلَّمَ عليها.

كان النبيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يِغارُ على بناتِه كلِّهم، وإنما ورد النصُّ على فاطمة في الحديث؛ لأنَّ عليَّا خَطب عليها، فتكلَّم النبيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ووَقُتُ كلامِه لم يَكُن بَقِي من بناته إلا فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، فإنَّ الخِطبَة والخُطبة كانت بعد شعبان، سنة (٩ه).

عن المِسْوَر بنِ مَخرِمَةَ، قال: إنَّ علياً خطبَ بنتَ أبي جَهْل فسَمِعَتْ بنلك فاطمةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فأتَتْ رسُولَ اللَّهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، فقالت: يَزعُم قومُكَ أنَّك لا تَغْضَبُ لِبناتِك، وهذا عليٌّ ناكح بنتَ أبي جهل، فقام رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ، فسمعتُه حين تَشهَّد، يقول: «أما بعد، أنكحتُ أبا العاص بنَ الربيع، فحَدَّثَنِي وصدَقَنِي، وإنَّ فاطمةً بَضْعةٌ مِنِّي (١)، وإن أكرَهُ

<sup>(</sup>١) البَضعة: القطعة من اللحم، ومُرادُ الرسُولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْدِوسَكُمْ أنها جزءٌ منَّي، كما أن القطعة من اللحم.

أن يسُوءَها، و اللَّهِ لا تَجتَمِعُ بنتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وبنتُ عدوِّ اللَّهِ عندَ رجُلِ واحِد». فتَركَ عليُّ الخِطْبَة.

وزاد محمد بنُ عَمْرِ و بن حَلْحَلَة ، عن ابن شِهاب ، عن علي بن الحسين ، عن مِسْور سمعتُ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر صهراً له من بني عبد شَمْس ، فأثنَى عليه في مُصَاهَرَتِه إيَّاه فأحسن ، قال: «حدَّثني فصدَقني ، وَوَعَدَنِي فَوفَى لي ». متفق عليه \_ واللفظ للبخاري \_ .

وفي لفظ للبخاري: « فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فمَن أغضبَها أغضبَني ». وفي لفظ لمسلم: « إنما فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤذيني ما آذاها ».

ولهما: «إنَّ بني هشام بن المغيرة (١) استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليَّ بنَ أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يُحبُّ ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بَضْعَةٌ مني، يَريبني ما رابها، ويُؤذيني ما آذاها ».

لفظُ مسلم، والبخاري بمثله إلا أنه قال: إلا أن يريد أن يُطلِّق... وقال: أرَابَها.

ولهما\_أيضاً\_: قال: « إِنَّ فاطمة منِّي، وإِنِ أتخوَّف أَن تُفتَنَ فِي دينها». (٢)

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن هشام.

<sup>(</sup>٢) المعنى كما قال ابن حجر: لا تصبر على الغَيرة فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدِّين.

ثمَّ ذكرَ صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إيَّاه فأحسن، قال: «حدَّ ثني فصدَقَني، ووعدني فأوْفَى لي، وإني لستُ أحرِّم فأحسن، قال: «حدَّ ثني فصدَقَني، ووعدني فأوْفَى لي، وإني لستُ أحرِّم حلالاً، ولا أُحِلُّ حرَامَا، ولكِنْ واللَّهِ لا تجتمعُ بنتُ رسُولِ اللَّهِ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا ، وبنتُ عدوِّ اللَّهِ مَكاناً واحِداً أبداً ».

والمرأة التي خطبَها عليٌّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: هي جُويرية بنتُ أبي جهل رَضَّالِلَهُ عَنْهُ اللهِ ويقال: العوراءُ بنتُ أبي جهل والعوراءُ لقبُها ، فترك الخِطبة. (١) بوَّب البخاري في «صحيحه» على الحديث في كتاب النكاح: باب ذبِّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف.

وقد روي أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغار لبناته غيرة شديدة، قال ابن إسحاق: (حدثني مَن لا أتَّهِم أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغارُ لبناتِه غَيْرةً شديدة، وكان لا يُنكِح بناتِه على ضَرَّة).

وما دام أنَّ الضرَّةَ على بناته تؤذي ابنتَه، فإنه يَتأذَّى مما تتَأذَّى منه بناتُه، لذلك يَخشى عليهن، ويكرَه مَسَاءَتَهُنَّ، مع تَصريحِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بناتُه، لذلك يَخشى عليهن، ويكرَه مَسَاءَتَهُنَّ، مع تَصريحِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنانه لا يُحرِّمُ حَلَالاً.

قال النووي رَحَمُهُ الله ؛ (قال العلماءُ في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بكلِّ حالٍ، وعلى كلِّ وجْهٍ، وإن تولَّد ذلك الإيذاءُ مما كان أصلُه مباحاً وهو حيُّ، وهذا بخلاف غيره.

\_

<sup>(</sup>١) تزوَّجَها عتَّابُ بن أسيد أميرُ مكة وَعَلَيَّهُ عَنْهُا، فولدَتْ له عبدَالرحمن، فقُتِل يوم الجمل.

قالوا: وقد أعلم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإباحة نكاحِ بنتِ أبي جهل لعليِّ بقولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَسْتُ أُحرِّم حلالاً ». ولكن نهى عن الجمع بينهما لعليَّتين منصوصتين:

إحداهما: أن ذلك يؤدِّي إلى أذى فاطمة؛ فيتأذَّى حينت النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؛ فيهلك مَن آذاه، فنهى عن ذلك، لِكمال شفَقتِه على عَلِيِّ، وعلى فاطمة.

والثانية: خوف الفتنة عليها؛ بسبب الغيرة. (١)

وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلمُ مِن فَضْلِ اللَّهِ أَنهما لا تُكسَرُ ثَنِيَّة اللَّهِ التّكسَرُ ثَنِيَّة الرّبيِّع».

ويُحتَمَلُ أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى: « لا أحرِّمُ حلالًا » أي: لا أقولُ شيئًا ، لمْ أحرِّمْهُ، وإذا حرَّمَهُ، لم أحلَّلُهُ، ولم أسكُتْ عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليلٌ له؛ ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمعُ بين بنتِ نبيً اللَّه، وبنتِ عَدوِّ اللَّه).

وقال ابن حجر رَحْمَهُ اللَّهُ: (قال ابن التين: أصحُّ ما تُحمَلُ عليه هذه القصة أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم علَى علِيٍّ أن يجمعَ بين ابنتِه، وبين ابنة

<sup>(</sup>١) عبارة القاضي عياض: كراهة فتنتها في دينها؛ لفرط ما تحملها الغيرة عليه، وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها.

أبي جهل؛ لأنه علَّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيتُه حرامٌ بالاتفاق.

ومعنى قوله: « لا أُحرِّم حلالاً »: أي هي له حلال، لو لم تكن عنده فاطمة.

وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتأذي فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتأذي فاطمة به؛ فلا.

وزعم غيرُه أنَّ السياق يُشعر بأن ذلك مُباحٌ لعلي، لكنه منعَه النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ رِعايةً لخاطرِ فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك؛ امتثالاً لأمرِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ.

والذي يظهر لي أنه لا يبْعُد أنْ يُعَدَّ في خصائصِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يُتزوَّج على بناتِه، ويُحتمَل أن يكون ذلك خاصًا بفاطمة عَلَيْهَا ٱلسَّلامُ ).

قلت: هل يُمكِنُ القولُ بأنَّ المسألةَ خَرَجَتْ من الحُكْم الشرعي واحتماليةِ التحريم، لقول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لا أُحرِم حلالً...»، وخَرجَتْ من دعوى الخصوصيةِ ، لِذكِرهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ ـ شَرْط ـ أبي العاص والتزامِه ، مما يدل على وجودِ اشتراطٍ مُسبَقٍ معَ عَلِيٍّ، فيكونُ عزمُ عليٍّ مخالِفًا الشرْطَ والاتفاق ؛ زيادةً على ذلك خَشِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الضررَ على ابنته الوحيدة \_ آنذاك \_ « فاطمة »، وأنها لن تجد من تبوح إليه، لا أمُّ، ولا أخوات، ... فالموضوعُ :

التزامٌ بالشرط، مع الخوف على ابنته، ولا خصوصية فيه.

## لماذا جهَرَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بمعاتبة عليِّ رَضَوَلْلَّهُ عَنْهُ ؟

قال ابن حجر رَحْمُهُ اللهُ: (كان النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ أَنْ يُواجِهَ أَحداً بما يُعابُ بِهِ، ولعله إنمَّا جهرَ بمُعَاتبةِ عليٌّ؛ مُبالَغَةً في رِضَا فاطمة عَلَيْهَا السَّلَمُ ).

قلت: وقد يكون لمخالفة عليِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ الشرطَ الذي اشتُرط عليه، مثل العاص بن وائل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، مع غضب فاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا وحزنها في حالة تفردها بعد أخواتها...

استشكل بعضُهم خوف النبيِّ صَكَاللَّهُ عَلَيْهِ على ابنته فاطمة رَضَالِلَهُ عَنَى استكثاره من الزوجات، قال ابن حجر: (ومُحَصَّلُ الجواب: أنَّ فاطمة كانت إذْ ذاك \_ كما تقدم \_ فاقدةً مَن تَرْكَنُ إليهِ، مَنْ يُؤنِسُهَا ويُزِيْلُ وحشَتهَا مِنْ أمِّ، أو أُخْتٍ، بخلاف أمهات المؤمنين، فإنَّ كلَّ واحِدَةٍ منهن كانت ترجِعُ إلى مَنْ يحصُلُ لها معَه ذلك.

وزيادة عليه \_وهو زَوجُهنَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_لما كان عندَه من الملاطفة، وتَطييبِ القلوبِ، وجَبْرِ الخواطر، بحيثُ إنَّ كُلَّ واحِدَةٍ منهن تَرضى منْهُ لحُسْنِ خَلْقِهِ، وجَمِيلِ خُلُقِه بجَمِيع ما يصدُرُ منه، بحيث لَو وُجِدَ مَا يُخشَى وجودُه مِن الغَيرَةِ ؛ لزال عن قُرْبِ).

# سابعاً: حفظها رَضَالِلَّهُ عَنْهَا لَسَرٌّ أَبِيهَا صَأَلَلْتُهُ عَلَيْهِ وَعَالَالِهِ وَسَلَّمَ.

عن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضَالِللَّهُ عَنَا، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ ٱلسَّلَامُ تَمْشِي، لَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَمَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ: « مَرْحَبًا بِابْنَتِي». ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْن نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَأَلْتُهَا: عَمَّا سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِي على رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوْفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَا أَخْبَرْ تِنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العِيَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الأَجِيلَ إِلَّا قَدِ اقْتِرَبَ، فَاتَّقِى اللَّه وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيةَ، قَالَ: « يَا فَاطِمَةُ، أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ ».

أخرجاه في « الصحيحين».

## وجاء في بعض طُرقِه خارج « الصحيحين» :

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَّالِيَّهُ عَنَهَا: فَقُلْتُ: أَيْ بُنَيَّةُ، أَخْبِرِينِي مَاذَا نَاجَاكِ أَبُوكِ؟ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضَّالِيَّهُ عَنَهَا: نَاجَانِي عَلَى حَالٍ سِرِّ، ظَنَنْتِ أَنِّي أُخْبِرُ بِسِرِّهِ وَهُو حَيُّ ! فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ سِرَّا دُونَهَا، فَلَمَّا بِسِرِّهِ وَهُو حَيُّ ! فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ سِرَّا دُونَهَا، فَلَمَّا فَبَضَهُ اللَّهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ لِفَاطِمَةَ: يَا بُنِيَّةُ، أَلَا تُخْبِرينِي بِذَلِكَ الْخَبَرِ؟ قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ، فَنَعَمْ...الحديث.

من كمال دين فاطمة رَضَالِيَهُ عَنْهَا، وعَقْلِها، ومحبَّتِها لأبيها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولم تُخبْر به أحداً حياة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

وعِلمُهَا بأنه سِرٌّ؛ إمَّا لكونِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّحَ لها بأنه سِرٌّ، لا يرغبُ أن يعلم به أحدٌ، أو عَلِمَتْ هي بالقرينة الفعلية والحالية ، حينما أسرَّ الحديثَ إليها من بين سائر زوجاته في المجلس.

## والسِّرُّ هُنا:

- ١. إعلامُه إياها بأنه ميِّتٌ مِن مَرَضِهِ ذلك.
- أنها سيِّدةُ نِساءِ أهل الجنة، وأولُ أهلِهِ لُحوقًا به.

قال العلماء: يجوز إظهار السرِّ إذا انتهى وقتُه، بإظهار اللهِ له، أو أظهرَه صاحبُه الذي أسرَّ به.

## ثامناً: تعليمه صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته فاطمة رَخَالِيَّلُهُ عَنْهَا.

الكلام حول هذا المبحث من باب تحصيل الحاصل؛ لأنه مما لا شَكَّ فيه أن المعلِّم الأول والأخير لبناتِ النبيِّ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومُربيهن هو والدُهن صَلِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد أخذن منه ومن خديجة أحسن تربية، قبل النبوة وبعدها، فصلاتُهن، وحجُّهن، وأذكارُهن، وتلاوتُهن للقرآن، وسائر عبادتهن، وجميع محاسن الأخلاق أخذنها مباشرة مين والدهن عبادتهن، وجميع محاسن الأخلاق أخذنها مباشرة مين والدهن مَلِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فسواء صحَّت الأحاديث المروية على قِلَّتِها \_ أو لم تصحَّ، فإنَّ مصدر عِلْمِهِنَّ هو والدهنَّ النبيُّ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وقد تميزَتُ فاطمة عن أخواتها بملازمة والدها صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وذهابِه معه عام الفتح، وفي حجة الوداع، وقرب مَسكنِها من بيت عائشة صَائِلَهُ عَنْهُ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَايَنِهِمْ عَايَنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ عَلَيْهِمْ عَايَنِهِمْ عَايَنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَيْهِمْ عَايَنِهِمْ عَايَنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَيْهِمْ مَايَنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبِ وَٱلْحِثَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَيْهِمْ مَايَالِ مُنْهِينٍ ﴾ (سورة آل عمران، آية ١٦٤) .

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ (سورة الجمعة، آية ٢).

ولا شَكَّ أنَّ بنَاتِ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وأزواجَه أولَى الناس استفادةً مِن تَعليمِه وتزكيتِه، وكان بهنَّ حريصًا شفيقًا، وبأمَّتِه أجمعين.

عن عَلِيِّ بن أبي طالب، أنَّ فَاطِمَةَ رَضَالِيُّهُ عَنْهُا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيتٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: « عَلَى مَكَانِكُمَا »، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: « أَلاَ أَذُلُّكُمَا عَلَى خَيْر مِمَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا \_ أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا \_ فَسَبِّحَا ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ

أخرجه: البخاري ومسلم.

وفي رواية عند أبى داوود في « سننه» أنه قال لها: « اتَّقِى اللَّهَ يا فاطمة، وأدِّي فريضة ربك، واعمَلي عمَل أهلِكِ، فإذا أخذتِ مضجَعَكِ فسبِّحي ثلاثاً وثلاثين .... الحديث.

وعن أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ قال: أتت فاطمةُ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله خادماً، فقال لها: « قولى: اللَّهم ربَّ السماوات وربَّ الأرض وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، فالقَ الحبِّ والنَّوى، ومنزلَ التَوراةِ والإنجيل والفُرقَان، أعوذُ بِكَ من شرِّ كل شيء أنتَ آخِذُ بناصيته، اللَّهم أنتَ الأوَّل فليس قبلَكَ شَيءٌ، وأنتَ الآخِر فليس بعدَكَ شيءٌ، وأنتَ الظاهر فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطِنُ فلَيس دُونَكَ شيءٌ، اقض عنَّا الدَّين، وأَغْنِنَا مِن

الفَقْر ».

أخرجه: مسلم في « صحيحه».

وعن أمِّ سلمة وَ وَاللّهِ عَلَا اللّهِ اللّه اللّ

أخرجه: أحمد في « مسنده» ، وغيره، وفيه ضعف.

وللذكر الوارد المقيَّد بالفجر والمغرب شواهد كلُّها ضعيفة، وبعض العلماء يحسِّنُها بمجموعها \_ والله أعلم \_ .

وعن أنسِ بن مالك رَضَ لِللَّهُ عَنْهُ يقول: قال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة رَضَ لَيْلَهُ عَنْهَا: « ما يمنعك أن تسمعي ما أُوصيكِ به، أن تقولي إذا أصبحتِ وإذا

# أمسيت: يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفْسِي طَرْفَةَ عَيْن».

رواه النسائي في « الكبرى»، والراجح أنه ضعيف، وتحسينُه محتمل، وقد حسَّنه بعض العلماء.

وعن ثوبانَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مولى رسول اللهِ صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدَّثَه: أنَّ ابنةَ هُبَيْرَةَ (١) دخَلَتْ عَلى رسُولِ اللهِ صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي يكِها خَواتِيمُ مِنْ هُبَيْرَةً (١) دخَلَتْ عَلى رسُولِ اللهِ صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرعُ يدَها بعصَيَةٍ ذَهَبٍ، يُقال لها: الفَتْخَ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقرعُ يدَها بعصَيَةٍ معَه يقول لها: « أيسرُّكِ أن يجعلَ اللَّهُ في يدِكِ خَواتِيم مِنْ نَار » ؟!

فأتت فاطمة فشكت إليها ما صنَع بها رسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَامَ خلفَ الباب، وكان إذا قال: وانطلَقَتُ أنا مع رسولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فقامَ خلفَ الباب، وكان إذا استأذنَ قامَ خَلْفَ الباب، قال: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السَّلْسِلَةِ التي أهداها إليَّ أَبُو حَسن.

قال: وفي يدِهَا سِلسِلَةٌ من ذَهَبٍ، فدَخَلَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فقال: « يَا فاطمةُ بالعدل أن يقولَ الناسُ: فاطمةُ بنتُ محمد، وفي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِن نَار » ؟! ثمَّ عَذَمَها عَذْمًا شَدِيْداً (٢)، ثم خرَجَ ولَمْ يقْعُدْ، فأمَرَتْ بالسِّلْسِلَةِ فَيْءَتْ، فاشْتَرَتْ بالسِّلْسِلَةِ فييْعتَتْ، فاشْتَرَتْ بثَمَنِها عَبْدُاً، فأعْتَقَتَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذلكَ فييْعتَتْ، فاشْتَرَتْ بثَمَنِها عَبْدُاً، فأعْتَقَتَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذلك

<sup>(</sup>١) هند بنت هبيرة رَضِّ أَلِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) لامَها لومًا شديدًاً.

النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر، وقال: « الحمدُ للهِ الذِي نَجَّى فَاطمَةَ مِنْ النَّارِ ».

أخرجه: أحمد، وغيره، والراجح ضعفه، وتحسينه محتمل.

وسببُ معاتبة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنتَ ه فاطمة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا ، مع أن الفعل جائزٌ شرعاً ؛ لأنه كان يحمل آل بيته على الورع والزهد.

إنَّ كثيراً من أحاديث فاطمة تدخل ضمن تعليم النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة وإرشادِه إياها، مِن ذلك \_ زيادةً على ما سبق \_ :

حديثُ جابر في الحج، وفيه أمرُها بالإحلال، وحديثُ أمْرِها بالعقيقة وحلقِ رأسِ المولود بعد ولادتها الحسن أو الحسين، وغيرها. (١)

(۱) عن عبدالله بن عَمْرو بن العاص وَ الله عَرفَها، فلما توسّط الطريق وقف حتى انتهت مَا الله عَرفها، فلما توسّط الطريق وقف حتى انتهت الله، فإذا فاطمة بنت رسُولِ الله مَا الله مَا الله عَرفها، فلما توسّط الطريق وقف حتى انتهت الله، فإذا فاطمة بنت رسُولِ الله مَا الله مَا الله عَرفها، قال لها: «ما أخر جَكِ من بيتكِ يا فاطمة»؟ قالت: أتيتُ أهلَ هذا الميّت، فترحَّمْتُ إليهم، وعزَّيتُهم بميِّتِهم، قال: «لعلك بلغتِ معهم الكُدى»؟ قالت: معاذَ اللّهِ أنْ أكونَ بلغتُها، وقد سمِعْتُكَ تذكُر في ذلك ما تذكُر، فقال لها: «لو بلَغْتِها معَهم؛ ما رأيتِ الجنَّة حتى يَراها جَدُّ أبيكِ».

أخرجه: أحمد، وأبو داوود، والنسائي، وهو حديثٌ ضعيفٌ مُنكر.

وكذا ما رُوي أنه صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة رَضَّالِلَهُ عَهَا: « قومي إلى أضحيتك فاشهدِ يُهَا، فإنَّه يُغْفَرُ لَكِ عندَ أوَّل قطرةٍ من دَمِها كُلَّ ذنْبٍ عمِلْتِيْهِ، وقُوْلِي: ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشْكِي فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عندَ أوَّل قطرةٍ من دَمِها كُلَّ ذنْبٍ عمِلْتِيْهِ، وقُوْلي: ﴿ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشْكِي وَمُمْكِي وَمُمْكِي وَمُمَاقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (سورة الانعام) ، ومُعْمَاك ومَمان، قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، هذا لكَ، ولأهل بيتكَ خاصَّة، أمْ للمسلمينَ عامَّةً ؟

#### [ ١٧ ] من مناقبها وخصائصها .

قال المزي (ت ٧٤٢ه) رَحْمُهُ اللَّهُ: (ومناقبها، وفضائلها كثيرةٌ جداً رَضَالِلَّهُ عَنْهَا وأرضاها).

قال النهي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ( وقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحبُّها ويكرِمُها ويُسِرُّ إليها. (١) ومناقبها غزيرة.

وكانت صابرةً، ديِّنةً، خَيِّرةً، صيِّنَةً، قانِعَةً، شاكِرةً لللهِ ).

#### من مناقبها وخصائصها:

أنها مِن أول الناس إسلاماً، فقد اتفق العلماء على أنَّ أولَ الناس إسلاماً: أمُّ المؤمنين خديجة رَضَاً لللهُ عَنْهَا.

قال: « لا، بَلْ للمُسْلِمينَ عامَّةً ».

أخرجه: إسحاق بن راهويه، والطبراني، وغيرهما، وهو حديث ضعيف جدًّا.

رُوي في حديث: « أَنَّ النبيَّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم</u> شبَّر لفاطمة شبراً من نطاقها » وفي رواية: « مِن ذَيلها »، ورواية: « مِن عَقِبها »، وفي رواية: « أو شبرين». وفي رواية: ثم قال لها: « هذا قَدْرُ ذَيلِكِ ».

وهو حديث ضعيف.

ورُوي أَنَّ النبيَّ صَ<u>اَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَا</u>َّمَ كان في عاشوراء يتفل في أفواه رُضعاءِ فاطمة، ويأمُرُها أن لا تُرضِعَهُ إلى الليل. حديث ضعيف.

ذكرتُ هذه الأحاديث الأربعة الضعيفة \_ خلاف شرطي في الكِتَاب \_ ؛ لا شتهارها عند الكُتَّاب في سيرة فاطمة رَضَاللَهُ عَنها .

(١) كان تمييز النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وإسراره لها، بعد وفاة أخواتها، وانفرادها .

قال الزرقاني (ت ١١٢٢ه) رَحْمَهُ اللّهُ: (ولم يُذكر بناتُه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؟ لأنه لا شَكَّ في تمسُّكِهِنَّ قبل البعثة بهديه وسيرتِه، وقد روى ابنُ إسحاق عن عائشة: لما أكرمَ الله نبيَّه بالنبوَّةِ، أسلَمَتْ خديجة وبناتُه....

وقال الزرقاني: والحاصلُ أنه لا يحتاجُ للنصِّ على سبقهن للإسلام؛ لأنه معلوم هذا...إلخ.

وذكر السفَّاريني (ت ١١٨٨ه) رَحْمَدُاللَّهُ أنه لما أكرمَ الله نَبِيَه بالنُّبُوَّةِ، آمنَتْ به خديجةُ، وبناتُه، فصَدَّقْنَه، وشَهِدْنَ أَنَّ ما جاءَ بِهِ الحقُّ، ودِنَّ بِدِيْنِه.

قلت: هل يمكن أن يُقال: بأنَّ أوَّل مَن أسلَم خديجةُ، ثم بناتُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ إلهِ وَسَلِّم قبل أبي بكر وعلي ؟ فيكُنَّ أولَ مَن أسلم مطلقًا بعد خديجة رَضَاللَهُ عَنْهُمُ ؟

وهل يمكن أن يقال \_ أيضاً \_: أوَّلُ مَن أسلَمَ من البنات مطلقاً، كما أنَّ عليَّا أول من أسلم من الصبيان ؟

وإسلامُهُنَّ تبعاً لوالديهنَّ؛ لأن زينب \_أكبر البنات \_عمرها أوَّل البعثة عشر سنوات، و فاطمة رَحَوَّالِلَّهُ عَنَا \_أصغرهن \_كان عمرها أول البعثة خمس سنوات \_ على القول الراجح \_، فَلِمَ لا يُذكَرْنَ بأنهن أول مَن أسلم بعد خديجة ؟!

لم أجدْ مَن تطرَّق لهذا غير الزرقاني، ثم السفاريني، وهو قَولُ قَويٌّ فيما يظهَرُ لي \_ واللَّهُ تعالى أعلَمُ \_ .

وقد يُقال: بأنَّ البحثَ فيمَن أسلَم ممَّن دعاهُ النبيُّ صَ<u>لَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>، وأما بناتُه فهُنَّ تبعُ له خاصة أنهن كلهن \_ أو عدا زينب \_ دون البلوغ .

لكن سياق الحديث عند مَن بحث في المسألة: عَمَّنْ دخل في الإسلام أولاً، لا فرق بين مَن دخل تبعاً كبناته، ومولاه، وعليِّ على الصحيح (١) ، ومَن دعاه فاستجاب كأبي بكر، وغيره.

على كُلِّ، هذه المسألة لا ينبني عليها حُكْم، ولا عَمَل \_ والعِلْمُ عندَ اللَّهِ تعالى \_ .

ومن مناقبها: أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلَّلها بِكِسَائه مع ابنَيْها الحَسن والحُسين، وزَوْجِها عليِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ، وقراً: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ وَالحُسين، وزَوْجِها عليِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ، وقراً: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ لَمُ تَطْهِيرًا ﴾ (سورة الأحزاب، آية ٣٣) وقال: « اللهم هؤلاء أهلُ بيتي، وأهلُ بيتي أحقُّ ».

ومن مناقبها: شَبَهُهَا بأبِيْهَا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَديثِهَا، ومِشْيَتِهَا، وصِدْقِ لَهْ جَتِهَا، وخَيْر ذَلك رَضَ لِللَّهُ عَنْهَا.

من خصائصها: أنها سيِّدة نساء هذه الأمة = سيدة نساء العالمين ، وسيدة نساء أهل الجنة ، وكذا وسيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران، وقد بُشِّرَتْ بالجنة، وكذا زوجُها، وابناها، وأمُّها رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: (ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح). وقيل: أسلم وهو ابن ثمان سنين، وقيل: تسع، وقيل: عشر، وقيل: أربع/ خمس/ ست/ ثمان عشرة.

ومن خصائصها: أنها أطولُ آلِ البيت ملازمة للنبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم أجدْ مَن ذكر هذه المعلومة \_والحمدُ للَّهِ على فَضْلِه \_.

ومما ساعدها في ملازمتها: أنها مُنذ ولادتها رَضَالِتُهُ عَنْهَا وهي مع والدها، وكانت آخر أخواتها زواجًا، وكان بيتها بعد زواجها ملاصقًا بيت والدها صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = بيت عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهُا.

وقد بقيت معه حياتَه كلها، بخلاف بقية بناته ، فقد متن في حياة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ.

وقد شَهِدَتْ مَراحِلَ الدَّعْوة الإسلامية كلَّها من بدئها إلى وفاةِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلَها رَضَالِلَهُ عَنْهَا مُلازَمَةٌ خاصةٌ لأبيها، ولها حُضُورٌ لكثير من مَشاهِدِه، مع برِّها، ومُناصَرَتِهَا وذَبِّهَا عنْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الدِوسَلَمَ.

ففي العهد المكي، أزالَتْ عن ظهر والدها الأذى الذي وضَعَهُ كُفَّارُ قُريش، وكانت رَضَالِيَهُ عَنْهَا تُعِينُه صَالِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وفي غزوة أُحُد (٣ه)، داوَتْ جِراحَه، وأوقفَتِ الدمَ الذي يسيل على وجههِ الشريف صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكانت رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا معه في « عمرة القضاء» ( ٧ هـ) \_ كما في « صحيح البخاري» \_ في حديث تنَازُع عليٍّ وجعفرٍ في ابنة حمزة.

وكانت معه\_ أيضاً \_ في « فتح مكة» ( ٨ ه ) ، وقد سترته لما أراد الاغتسال بعد الفتح مباشرة.

وكذا كانت معه في حجة الوداع (١٠١هـ) رَضَالِلَّهُ عَنْهَا.

## وقد نَوَّه بذكرها في مَواطن:

في مكة على الصفا: يافاطمة سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئًا، وفي خُطبتِه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقَتْ لقطعتُ يدها.

وفي خُطْبته لما أراد عليٌّ أن يتزوَّج عليها: فاطمةُ بَضعَةٌ مِنِّي، يُريبني ما يُريبُها.

#### ومن خصائصها:

أن عقب النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انحصر في ولدها، فمِنْهَا امتدادُ ذريته صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهدي المنتظر \_ عند أهل السنة والجماعة \_ من ولد الحسن بن على رَضَاللَهُ عَنْهُما .

ومن ذلك: إسرار النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بقُرْبِ أَجَلِهِ، وأَنَّها أُوَّلُ أُهلِهِ لِحاقًا به.

وقد حَفِظَتْ لأبيها السِّرَّ الذي استودَعها إياه، فلم تُخبِرْ به أحداً، مع تشوُّفِ نساء النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى معرفته، وكُنَّ حاضرات كلُّهُنَّ وقتَ الإسرار، وشاهدوا أمراً غريبًا من بُكائها ثم ضَحِكها في وقت قريب.

#### [ ۱۸ ] علمها و مسندها.

أما عِلمُ فاطمة رَضَّالِللهُ عَنَى ، فلا شك أنه في الدرجة العالية، قد حَفِظتْ كثيراً من أقوالِ وأفعالِ وهَدْي أبِيْهَا النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ أن عقلت نفسها إلى وفاته صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لكنها لم تحدِّثْ به كثيراً ؛ لِعَدَم احتياجِ الناس إليها، فبيتُها مجاوِرٌ لأبيها، والناس يسألون والدَها صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويروون عنه، ولم تفارق المدينة النبوية \_ إلا مع أبيها \_ فلم يحتَج الناسُ لسؤالها وحديثها، ولم تطُلُ مُدَّتُها بعد أبيها صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقد ماتَتْ بعده بستة أشهر، وربما لو قُدِّر لها العمرُ المديد، لنَشَرَتْ علماً غزيراً كما نشرَتْ أزواجُ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة وغيرُها.

# \_ رُوي عن فاطمة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا في قول اللَّه تعالى:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ (سورة آل عمران، آية: ٧). الوقفُ على قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾. (١)

<sup>(</sup>١) نسَبَ هذا القولَ إليها: عبدُ القادر الجيلي (ت ٥٦١ ه)، فيما نقلَه عنه: ابنُ القيم في « اجتماع الجيوش الإسلامية» \_ ط. عالم الفوائد \_ (ص ٤٢٤). ولم أجدُهُ في غير هذا المصدر.

وفي النَّفْسِ شَكُّ من صِحة نِسبةِ هذا القولِ لفاطمة رَحَوَّلِتُهُءَ ؟ لتفرُّدِ عبدالقادر بذلك، وأخشى أن يكون تصحيفًا.

والخلاف في المسألة مَشهور، فالوقْفُ هو قولُ أكثر أهل العلم: من المفسرين والقرَّاء والنحويين، قاله أبو عمرو الداني في « المكتفى في الوقف والابتداء» ( ١/ ١٩٥).

وانظر في المسألة: « معجم القراءات القرآنية» د. عبداللطيف الخطيب (١/ ٤٤٥).

هذا، ولم يَروِ أَحَدُّ من أولادِ النبيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه غيرُ فاطمة - حسب المصادر - مع اليقين بتلقيهن علماً كثيراً عن والدِهن النبيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ذكر المِزِّيُّ ( ٧٤٢ هـ ) رَحْمُهُ اللَّهُ في ترجمتها: أنه روى لها الجماعةُ أي أصحابُ الكتب الستة.

وقال: [ رَوَتْ عَن: النبي صَلَّالَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ع) .

روى عنها: أنس بن مالك (خ)، وابنها الحسين بن علي بن أبي طالب (ق)، وأبوه علي بن أبي طالب، وسلمى أم رافع زوج أبي رافع، وعائشة أم المؤمنين (ع)، وفاطمة الصغرى بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (تق) مرسلاً، وأم سلمة زوج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ (ت)].

ذكرتُ في الأصل = كتابي الموسوعة عن فاطمة، أول الباب الثالث: مسندها، مَن له روايةٌ عنها في كتُب السُّنَّةِ \_ وإن كان بعضُهم أو غالِبُهم لم يُدرِكُها \_ وقد بلغ عددهم: ( ٢٧) سبعة وعشرون راوياً.

قال الذهبي: (ولها في «مسند بَقِي»: ثمانية عشر حديثًا، منها حديث واحِدٌ متفَقٌ عليه).

أورد الحاكم \_ مما أعتَبِرُهُ مِن مسنَدِها \_ اثني عشر حديثًا، والمزيُّ في « التحفة» أربعة أحاديث، وابنُ حجر في « إتحاف المهرة» ثمانية أحاديث مما ليست في « التحفة» . قال السيوطي: ( جَميعُ ما روتْهُ فاطمة لايبلغ عشرةَ أحاديث؛ لِتقدم وفاتها ).

وفي « المسند المصنَّف المعلَّل» لبشار عواد، وجماعة: أربعةَ عشر حديثًا.

وفي « مسند أصحاب الكساء» لبشار عواد، وابنِه محمد: خمسة عشر حديثاً.

هذا، وقد بلَغَتْ أحاديثُ مُسندِها \_ في كتابي الأصل \_ كما في الباب الثالث: ( ٤٩) تسعة وأربعين حديثاً:

في الصحيحين أو أحدهما: (٣) أحاديث.

في السنن الأربع: (٣) أحاديث.

في مسند أحمد: (٤) أحاديث.

في بقية كتُبِ السُّنَّةِ: (٣٦) حديثًا .

في كتب التاريخ: (١) حديث واحد \_ وهو رقم (٤٦) في « المستدرك على مسند فاطمة » \_.

لم أجد له إسناداً: (٢) حديثان \_ وهما رقم (٤٧) و (٤٨) في « المستدرك على مسند فاطمة » \_ .

الصحيح منها: (٣) أحاديث.

والحسن: (٢) حديثان.

والضعيف: ( ٢٠ ) حديثًا، وواحد منها مُحتملُ التحسين.

والضعيف جداً: (١٠) حديثاً.

والموضوع: (١٤) حديثًا.

هذا، وقد ذمَّتْ الإماميةُ أهْلَ السُّنةِ والجمَاعَةِ بقِلَّة أحاديث فاطمة رَضَّالِلُهُ عَنْهَا عندهم !! مع أنها (١) عند أهْلِ السُّنَّةِ بأسانيد متصلة ، أمَّا هُم فلا يَملِكُونَ حَدِيثًا واحِدًا بإسنادٍ مُتَّصِل !!

أمَّا ما يدَّعُونه من: مصحف فاطمة، لوح فاطمة، وخُطب فاطمة، و فُطب فاطمة، و فتاوى فاطمة، وتلميذة فاطمة: فَضَّة ؟ فكلُّها كَذَبٌ مُفترى.

وإليك الأحاديث المقبولة: الصحيحة والحسنة من مسند فاطمة، وهي خمسة أحاديث، والسادس موقوف عليها محتمل التحسين:

ا عَنْ أَنْسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ فَقَالَ لَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ » ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ بَعْدَ اليَوْمِ » ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ، مَنْ جَنَّةُ

<sup>(</sup>١) أعنى أحاديث فاطمة الواردة في شأنها: سيرتها، وفضائلها، ومسندها.

الفِرْ دَوْسِ مَأْوَاهْ ، يَا أَبْتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّلَامُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ التُّرَابَ.

أخرجه : البخاري.

٧ عن عَائِشَة أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَحَوْلِيَهُ عَنَهَا ، قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُعَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَلْ مَشْيَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا تَمْشِي، لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهَا رَجَّبَ فِالنَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْية رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِللهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَآهَا رَجَّى بُلِنتِي ». ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ، سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ، سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ، فَإِذَا هِي تَضْحَكُ، فَلَمَّا وَلَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيةَ مَا إِنَّا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِلَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِرَّهُ .
قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِرَّهُ .
قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَفْشِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِرَّهُ .

فَلَمَّا تُوُفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَـمَا أَخْبَرْ تِنِي.

قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَ ثَنِي، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَمْرِ الأَوْلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللّهَ وَاصْبِرِي، عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللّهَ وَاصْبِرِي، فَلَمَّا رَأَى فَإِنِّ فَي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ﴾. قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى فَإِنِّ فَإِنِّ فَلَمَّا رَأَى

جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قَالَ: « يَا فَاطِمَةُ، أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ ».

أخرجه: البخاري، ومسلم.

" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبداللّه وَصَالِعُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، ولمّا ذكر وصَالِعُهُمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم، ولمّا ذكر أمْرَ النبي صَالِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، ولمّا ذكر أمْرَ النبيّ صَالِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أصحابه ممن ليس معهم الهدي أنْ يجلّوا، ويجعلُوها عُمرة، قال جابر: وقدِم عليّ من اليمن ببُدْن (١) النّبيّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فوجد فاطمة رَضَ اللّه عَلَيْهُ عَنْهَا ممّن حَلّ، ولَبِسَتْ ثِيَابًا صبيعًا (١)، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالَت: إنّ أبي أمرني بهذا.

قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما مُحرِّ شَا على فاطمة لِلَّذِي صَنعَتْ، مُستَفْتِياً لرسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما ذكرَتْ عنهُ، فأخبرتُهُ أني أنكرتُ ذلك عليها، فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، ماذا قلتَ حينَ فرضتَ الحج » ؟

قال قلتُ: اللَّهم، إني أُهِلُّ بما أَهَلَّ بِهِ رسولُك، قال: « فإنَّ مَعيَ الهَدْيَ فلا تحِلَّ ».

قال: فكان جماعةُ الهَدْي الذي قدِم به عليٌّ من اليَّمَن، والذي أتى به

<sup>(</sup>١) واحدها بَدَنَة، وهي التي تُهدَى للبيت.

<sup>(</sup>٢) مصبوغة ملوَّنة.

النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم منةً، قال: فحَلَّ النَّاسُ كلُّهم وقَصَّرُوا، إلا النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و مَن كان معه هَدْيُّ... الحديث ». أخرجه: مسلم.

وعند النسائي، وأحمد: « صدَقَتْ صدَقَتْ صَدَقَتْ ( ثلاثًا)، أنا أمر تُها ( 4

وعند أبي داوود، والنسائي من حديث البراء: قال عليٌّ: وجدتُ فاطمةً قد نضحَتِ البيتَ بنضوح قال: فتخَطَّيتُه، قالت لي : « ما لَكَ ؟! فإنَّ رسولَ اللَّه صَلَّالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أَمَرَ أصحابَه فأحلُّوا ».

٤ \_ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَلَا لَا يَلُومَنَّ امْرُقٌ، إِلَّا نَفْسَهُ، يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ ».

أخرجه: ابن ماجه، وهو حديثٌ حسَنٌ بشواهده.

٥ \_ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صلَّى على مُحمَّد وسلَّمَ، وَقَالَ: « اللَّهِمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ » .

أخرجه: الترمذي، وأحمد، وابن أبي شيبة، وغيرُهم.

حسَّنَهُ: الترمذيُّ، وابنُ حجر، ومنهم مَن يُضعِّفُه للانقطاع، وعدَم تَقويتِه بالشواهد. محمد بن علي بن الحسين، عن فاطمة رَضَالِتُهُ عَنَا المَا وزنَت فاطمة رَضَالِتُهُ عَنَا اللهِ عَنْ فاطمة مُن حسن وحُسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزِنَة ذلك فِضَّة.

لفظ مالك في « الموطأ ».

ولفظُ حديثِ عَمْرِو بن دينار عند عبدالرزاق في « المصنف»: كانت فاطمة إذا ولَدَتْ، حلَقَتْ شعرَه، ثم تصدَّقتْ بوَزنِه وَرقاً.

وهذا الموقوف مُعضَل، وهو مُحتَمِلُ التحسِين؛ لِشَواهدِهِ.



# [ ١٩ ] علاقتها بأزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وحث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُا .

عَنْ عَائِشَةَ رَضَّوْلِيَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كُنَّ حِزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ.

وَالْحِزْبُ الْآخَرُ: أُمُّ سَلَمَةَ، وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱)، وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدً أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدً أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَةً بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا فَلْيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) أي بقيتهن، وهن: زينب بنت جحش الأسدية، وأم حبيبة الأموية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، دون زينب بنت خزيمة أم المساكين. انظر: « فتح الباري» لابن حجر.

# عَائِشَةَ فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ، إِلَّا عَائِشَةَ ».

قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاتَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ العَدْلَ فِي بنْتِ أَبِي بَكْر، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: « يَا بُنَيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ» ؟ قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ.

فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش (١)، فَأَتَتْهُ، فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ العَدْلَ فِي بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ، هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا، قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ: « إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ».

متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي لفظ مسلم: قالت عائشة، فأرسل أزواج النبي صَلَّاتُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينبَ بنتَ جحش، زوجَ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهي التي كانت تُسَامِيني (٢) منهُنَّ في المنزلةِ عند رسول اللَّه صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم أرَ امرأة قطُّ خيرًا في

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: (وفيه إدلالُ زينب بنت جحش على النبي صَّالَّلَمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؛ لكونها كانت بنت عمَّته، كانت أمُّها أُمَيْمَةً \_ بالتصغير \_ بنتَ عبدِالمطلب ).

<sup>(</sup>٢) أي تُعاليني وتفاخرني.

الدِّين من زينب، وأتقى للَّهِ وأصدقَ حديثًا، وأوصلَ للرَّحِمِ، وأعظمَ صدَقَةً، وأشَدَّ ابتذَالاً لِنفسِهَا في العَمَلِ الذي تصدق به، وتقربَ به إلى اللَّهِ تعالى، ما عدا سَوْرةِ (١) من حِدَّةٍ كانت فيها، تُسْرعُ مِنها الفَيْئَةُ، قالت: فاستأذَنتْ على رَسُولِ اللَّه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورَسولُ اللَّهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عائشة في مِرْطِهَا، على الحالة التي دخلَتْ فاطمةُ عليها وهُوَ بِهَا، فأذن لها رسولُ اللَّهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### حديث آخر:

عن سعيد بنِ المسيب، قال: « قَدِمَتْ صَفِيةُ بنتُ حُييٍّ وفي أُذُنيها أَخْرِصَةٌ مِن ذَهَبٍ، فوَهَبَتْ لِفَاطِمَةَ بنتِ رسُولِ الله صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولِنسَاءٍ معَهَا ».

أخرجه: ابن وهب، وابن سعد، وهو مُرسلٌ، وصحَّحَ إسنادَه ابنُ حجر.

وأخرج: ابنُ وهب \_ بنحوه \_ من قول الإمام مالك.

هذا، وإنَّ العَلاقة بين فاطمة، وعائشة رَعَوْلِللَّهَ عَلاقةٌ حَمِيمِيَّةٌ، ملؤها المحبة والصلة والوفاء، ولم يُنقَل عنهما شَيءٌ يدل على مُباعدة ومُنافرة؛ فضلاً عن عَدَاء وبُغْض، وهذه المحبةُ والألفةُ لا تنافي وجود خلافات عائلية،

أي ثُوْرَة و وَثْبَة .

تقع في البيوت كلها، منشؤها النَّزَعات الإنسانية، والاختلافات الشخصية، مع قرب الجوار، وكثرة المخالطة، وهما رَحَوَاللَّهُ عَير معصومتين.

فإذا كانت الخلافاتُ الزوجية = العائليَّة تقع في بيت النبوة مع أفضلِ الخلق، وأصدَقِهم، وأتقاهم، وأكملِهم هَدْياً، وأحسَنِهم خُلُقاً، وأكرَمِهم صَلَّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فالحالُ بين الزوجات، أو فاطمة مع غيرها من باب أولى.

وإني أرى أنَّ قبولَ فاطمة الوسَاطة والرسالة من حِزب أمِّ سلمة وَعَوَّلِللهُ عَنْهُنَّ إلى النبي صَلَّلَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ثم حديثها بالطلب صراحة مع وجود عائشة، يَشِي بأمرٍ يسيرٍ من الاختلافاتِ العائلية بين فاطمة وعائشة وَعَائشة

لكن لم يُنقل شَيءٌ مُفصَّل من ذلك؛ لعدم بلوغِه درجة الاهتمام والنقل، ولكونه من الأحداث اليومية الظاهرة التي تُمحَى سَرِيعًا، ولِعدَمِ تمكُّنِها في القَلْب، ولِوجُود الصلاح والتُّقَى الذي يَحمِي صاحِبَها عن الاستمرار، فضلاً عن القطيعة والافتراء.

ومما يدلَّ على وجود مثل هذا المعتاد في البيوت، ما رُوي في حديث عائشة رَضَائِلَهُ عَنْهَا: « ما رأيتُ أحداً قط أصدق من فاطمة غير أبيها \_ وكان بينهما شَيءٌ \_ فقالت : يا رسول اللَّه، سَلْهَا فإنها لا تكذب » .

فقولُ الراوي: «وكان بينهما شَيءٌ» \_ إنْ صحّت هذه الجملة \_، لا يدل على نزاع مستمر، أو نزاع شديد مؤثّر، بل هو شَيءٌ محدد في موضوع

عارض.

ولوكان بينهما نزاعٌ كبير، وبَغضاءُ ظاهرة، وتنافرٌ بيِّن، لظهر في أحاديث عديدة، ونُقِل بأسانيد صحيحة، وهذا ما لم يحدث، بل نُقِل خلافه \_ ولله الحمد \_.

ونلحظ في الحديث الأول الطويل برواية مسلم أن عائشة تحكي موقفها من زينب رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ وتصفُ صراحة سببَ الغيرة، وما فعَلَتْهُ، وردَّها، ومع ذلك تُقدِّم بين يدي حديثها مَدحاً تفصيلياً لزينب رَحَوَلِيَهُ عَنْها، وكأنها تُبيِّن عُذرها فيما يصدرُ منها، وهي حِدَّة طبَعِية، سرعان ما تَفِيءُ منها، ومع وصفِها بما يعرضُ لها إلا أنها بادرَتْ ببيان عدم تأثير ذلك لِسرعة فَيتها، فبدأ الحديثُ عنها وانتصف واختتم بالمدح والثناء، رغم الاختلافات.

فإذا كان ذلك بين عائشة و زينب، وهما كما يُسمَّى (ضرَّات و جارات)، فأي شَيءٍ يكون بين عائشة وفاطمة، ولكل منهما محبة خاصة عند النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مع كمال عقلِهما ودينهما.

#### وإن مما يدل على المحبة والصفاء والنقاء بينهما :

أُولاً: أنَّ الأصل بين المتَّقين: الصدق والوفاء والمحبة والصفاء، ولم يَرِدْ شَيءٌ يُخالِف هذا بَين أمِّ المؤمنين: عائشة، وبنْتِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فاطمة رَضَاللَهُ عَنْهُا.

ثانيًا: أنَّ النبيَّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقسم لعائشة يومين، يومَها ويوم

سودة؛ لأنها تنازلت عنه لعائشة رَحَوَّاللَّهُ عَنْهُا، وكان بيتُ ابنةِ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة مجاوراً لبيت عائشة، والزيارة متبادلة بينهما متكررة يوميًّا أو شبهه، فلو كان بين عائشة وفاطمة شيئٌ؛ لظهر في عدد من الوقائع، وهذا لم يحصل. ثالثًا: ورود عدد من الأحاديث المنبئة عن صفاء ومودة، من ذلك:

- وصف عائشة لفاطمة، وأنها شبيهة النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مِشْيَتِها وَهَديها ودَلِّها، وقيامها، وقعودها، مع احتفاء النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها، واحتفائها به، وأنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خصَّها بالسرار حينئذ من بين الحاضرات، وهُنَّ جميع أزواجه...
- وكذلك مدحها بقولها: ما رأيتُ أحداً قطُّ أصدَقَ لَهْجةً من فاطمة غيرَ أبيها صَلَّ لَلْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ.
  - \_ وخبرها بأنَّ أحبَّ النساء إلى النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاطمةُ.
- \_ أيضًا مبادرة عائشة من بين أزواج النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَلهن \_ النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لها، \_ وكُنَّ في المجلس \_ بسؤال فاطمة عن إسرار النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لها، فبكت، ثم أسرَّ لها فضحكت؛ لأن الموقف مُلفِت للانتباه، ومُستَغْرَب...

لو كان بينهما شَيءٌ ؛ لمَا سألَتْها، ولأَوْكَلَت السؤال إلى إحدى الحاضرات.

- ثم إعادة السؤال لها بعد وفاة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّر، وإجابة فاطمة، وهذا كله يدُلُّ على المودة بينهما، وعدم وجود ما يدفع القرب والاتصال،

وكان السؤال الثاني في وَقْتِ تدَّعي الإمامية اغتصاب أبي بكر الخلافة، وما جرى في قضية الميراث!! فلو كان بينهما عداوة لما تجرَّأَتْ عائشة على السؤال عن السِّرِّ، ولما أجابت فاطمة وَ فَاللَّهُ عَنْهُا.

- \_ أيضاً كان بينهما حقُّ لم يُذكر تفاصِيلُه، وإنما أشارَتْ إليه عائشة في قولها: « ... فَلَمَّا تُوُفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْ تِنِي، قَالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَ تْنِي ... الحديث.
- \_ وكذلك رواية عائشة حديثَ الكِسَاءِ، وروايتُها أصحُّ ما وردَ فيه، والحديثُ من أعلى الأحاديث في فَضْل بَعْضِ آلِ البيت الأقربين: فاطمة، وزوجِها، وولدَيها رَضَالِيّلَهُ عَنْهُمُ .
- \_ أيضًا حملُ عائشة طلب فاطمة لما أرادَتْ خادمًا، وأتَتْ إلى أبيها صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليه النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليه تجدُهُ، فعادَتْ ؛ ثم أخبرَتْ عائشةُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المعارفية والم تجدُّه الله وحدَّثها.

ونلحظ في الحديث الأول أنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يُجِبِ ابنتَه فاطمة على الطلب المحمول من أمِّ سلمة ومَن معها رَضَوَّلِللَّهُ عَنْفُنَ، ولم يدخل في ذلك؛ لأنَّ الغيرة ظاهرةٌ، ولا حَقَّ لهن فيما طلبْنَ، ويظهَرُ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؛ لأنَّ الغيرة ظاهرةٌ، ولا حَقَّ لهن فيما طلبْنَ، ويظهرُ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِي على ابنته أن يساكن قلبَها شَيءٌ من سماعِها لحديث الجماعة أمِّ سلمة ومَن معها رَضَالِللَّهُ عَنْفُنَ، فصرفَ ابنته فاطمة عن الموضوع، وبادرها بجواب يُفيدها ويدلُّها على الابتعاد، فذكرَ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ عائشة، وحتَّ يُفيدها ويدلُّها على الابتعاد، فذكرَ أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ عائشة، وحتَّ

ابنتَه على حُبِّ عائشة؛ وقد استجابَتْ فاطِمَةُ فَوْراً ؛ لأنها تحبُّ ما يحبُّ والدُها صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد دلَّ على ذلك أنها لمْ تَقبلْ طلَبَ أمِّ سلَمة ومَن معها بمراجعة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الموضوع مَرَّةً ثانيةً.

هذا، وإنَّ بينهما رَضَالِلُهُ عَنْهَا تقارباً في السِّنِّ، وفي المَسْكَن، مما يستدعي أُلفَةً خاصة، ومعاونة بينهما، خاصة فيما يَعرِضُ لفاطمة من أمور الزوجية، والولادة، ونحو ذلك، وقول عائشة \_السابق ذكره \_: « عزمتُ عليكِ بما لي عليكِ من الحق...» ، يدلُّ على شَيءٍ من هذا \_واللَّهُ أعلم \_.



## [ ٢٠ ] موقف فاطمة من طلب أبي سفيان الشفاعة رَضِّالُلَّهُ عَنْهُمَا .

جاء أبو سفيان \_ قبل إسلامه \_ إلى المدينة، قبل فتح مكة، يريد العفو من النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بعد نقض العهد، فطلب من فاطمة رَحَوَاللَّهُ عَنَا أَن تشفع له عند رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ؟ لِيجدد الهُدنة التي بينه وبين قريش....

والروايات في هذا مُرسَلَة، غير متِّصلة، وهي من أحاديث السيرة.

قال عبدالرزاق الصنعاني (ت ٢١١ه) رَحْمُهُ ٱللَّهُ: عن مَعمَر، عن عثمان الجزّرِي، عن مِقْسَم.

قال مَعْمَر: وكان يُقال لعثمان الجزري المشاهد، عن مِقْسَمٍ مَولى ابن عباس (ت ١٠١ه)، قال: لما كانت المدَّةُ التي كانت بينَ رسولِ اللَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين قريش زمن الحديبية، وكانت سنين ذكرَ أنها كانت حَربٌ بين بني بكرٍ وهم حُلَفَاءُ قُريش و ، وبين خُزاعة وهُمْ حُلَفاءُ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبا فأعانت قريشٌ حُلَفاءَه على خُزاعة، فبلغ ذلكَ رسولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبا فقال: « والذي نفسي بيدِه، المنعنقهم مما أمنعُ مِنهُ نَفْسِي وأهلَ سَت ».

وأخذَ في الجهازِ إليهم، فبلَغَ ذلكَ قُرَيشًا، فقالوا لأبي سفيان: ما تصنع وهذهِ الجيوش تجهَّزُ إلينا ؟! انطَلِقْ فجَدِّدْ بيننا وبينَ محمَّدٍ كِتَابَا،

وذلك مَقدَمَهُ مِن الشام.

فَخْرَجَ أَبُو سَفِيانَ حَتَّى قَدِمَ المدينة، فَكَلَّمَ رسولَ اللَّهِ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> فقال: هَلُمَّ فَلَنْجُدِّدْ بِيننا وبِينَك كِتَابَاً.

فقال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: « فنحنُ على أمرِنَا الذي كانَ، وهَلْ أحدَثْتُمْ مِن حَدَثٍ » ؟

فقال أبو سفيان: لا.

فقال النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فنحنُ عَلى أَمْرِنَا الذي كان بيننا ».

فجاءَ عَليَّ بنَ أبي طالب فقال: هَلْ لكَ عَلى أَنْ تسُودَ العرَبَ، وتمُنَّ عَلى قَومِكَ فَتُجِيْرَهُمْ، وتُجَدِّدَ لهم كتاباً ؟ فقال عليٌّ: ما كنتُ لأفتَاتَ عَلى رسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمْرٍ.

ثمَّ دخَلَ \_ أبو سفيان \_ عَلَى فاطِمَة، فقالَ: هَل لَكِ أَنْ تَكُوْنِي خَيْرَ سَخْلَةٍ (١) فِي العَرَبِ؟ أَنْ تُجيرِي بَينَ الناس، فقد أجارَتْ أختُكِ عَلى رَسُولِ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوجَها أبا العاص بن الربيع فلَمْ يُغَيِّرُ ذلِكَ .

فقالت فاطمة: ما كنتُ لأفتَاتَ عَلى رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمرِ.

ثم قال ذلكَ للحسَنِ والحُسَين: أجِيرَا بَين الناس، قُولا: نَعَمْ، فلَمْ يقُولا شيئًا، ونظرَا إلى أمِّهِما وقالا: نقولُ ما قالَتْ أمُّناً.

فلَم يَنجح مِن واحِدٍ منهم مَا طلَب .... الحديث.

<sup>(</sup>١) كذا في طبعة الأعظمي، و ط. التأصيل لِـ « مصنَّف عبدالرزاق» .

وعند ابن أبي شيبة: قال أبو سفيان لفاطمة: يا فاطمة، هل لك في أمر تَسُودِين فيه نساءَ قومك ، ثم ذكر لها نَحواً مما ذكرَ لأبي بكر ، فقالت : ليس الأمرُ إليَّ ، الأمرُ إلى اللَّهِ وإلى رسُولِه . ثمَّ أتى عَلِيًّا ... الحديث.

عند الواقدي: دخل أبو سفيان على فاطمة بنت النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكلَّمَها، فقال: أجيري بين الناس!

فقالت رَضَّاللَّهُ عَنْهَا: إنما أنا امر أةٌ.

قال: إِنَّ جِوارَكِ جَائِزٌ، قَدْ أَجارَتْ أُختُكِ أَبِا العاص بن الربيع، فأجازَ ذلكَ محمد .

قالت فاطمة: ذلك إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ! وأبت ذلك عليه.

فقال: مُري أحدَ بَنِيكِ يُجِيرُ بين الناس!

قالت فاطمة: إنهما صَبيَّان، وليس مِثلُهُما يُجير.

وعند البيهقي: قالت: إنما أنا امرأة، وإنما ذاك إلى رسُولِ اللَّهِ صَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال: فأمري أحدَ ابنيُّكِ، قالت رَضَالِتَهُ عَنها: إنما هما صبيًّان ليس مثلهما يُجِير، قال: فكلِّمِي عليًّا، قالت: أنتَ فكلِّمهُ، فكلَّمَ عليًّا ... الحديث.

وعند البيهقى \_ أيضاً \_: ثمَّ خرَجَ أبو سفيان فدخلَ عَلَى عَلِيِّ بن أبي طالب وعندَه فاطمةُ بنتُ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعندَهَا حسنٌ ، غلامٌ يدبُّ بين يديها، فقال: يا عليٌّ، إنك أمسُّ القوم بي رَحِمَا، وأقربُهُمْ مِنِّي قَرابَةً، وقد جِئتُ في حَاجَةٍ، فلا أرجِعَنَ كما جِئتُ خَائِبًا، فاشْفَعْ لي إلى رسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ويحك يا أبا سفيان، واللَّهِ لقد عزمَ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمر ما نستطيع أن نكلمَه فيه، فالتَفَتَ إلى فاطمة رَصَالِلَهُ عَنْهَا، فقال: يا بنتَ محمَّد، هل لكِ أن تَأْمُرِي بَنِيْكِ هَذَا، في جِيرَ الناس؛ فيكُونَ سَيِّدَ العَرَب إلى آخر الدهر؟

فقالت فاطمة رَضَالِينَهُ عَنْهَا: واللَّهِ ما بلغَ بَنِييَّ ذاكَ أَنْ يُجيرَ بَينَ الناس، وما يُجيرُ أحدٌ على رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ .

أقول: يُلحظ أنَّ في رواية ابنِ إسحاق، لم يطلُبْ أبو سفيان من فاطمة أن تشفع، بل أن تأمُر ولدَها الحسن رَحَالِكُ عَثْمُ، بخلاف رواية الواقدي، وموسى بن عُقبة، ومِقْسَم، وعكرمة \_ واللَّهُ أعلم \_.



## 

قصة أبي لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري رَضَالِتُهُ وربطِه نفسَه في المسجد ندَما على خطئيته \_ إما بعد غزوة تبوك، و إما بعد قريظة على اختلاف في ذلك \_، وحَلَفَ أن لا يحلِّ رِبَاطَه إلا رَسولُ اللهِ صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَحَلَّه الرَّسُولُ صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ كذا في أغلب الأسانيد والروايات وهي من روايات السير والمغازي \_ وهذا القولُ هو المتناقل عند المُحدِّثين والمُفسِّرين والمُؤرِّ خِين.

وفي رواية ضَعِيفة جِدًّا: أن فاطمة رَضَوَّلِنَّهُ عَنَهَ التي حلَّتُهُ وفكَّت رباطَه، وقال النبيُّ صَلَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إثرَ ذلك: « هي بَضعة مني».

فبَرَّ أبو لبابة بيَمِيْنِهِ.

والصوابُ والأشهر، هوالأول، ولا يصحُّ لفاطمةَ ذكرٌ في القصة.



# ا طلبها الميراث من أبي بكر ، وعلاقتها بالشيخين رَفِوُاللَّهُ عَنْفُرُ .

لم تكُن فاطمة رَضَّ أَلِنَّهُ عَنَهَا تَعلَمُ \_ كما بقية أزواج النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عدا عائشة \_ أنَّ النبي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُورث، فجاءت تطلبُ ميراثها من أبي بكر، فأخبر ها بالسُّنَّة في ذلك، فصدَّقت، ولم تُناقشهُ في ذلك، ولم تَعُدْ تطلب الميراث منه مرةً ثانية.

قال الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) رَحْمَهُ اللّهُ: (ولما توفي أبوها صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، تعلَّقَتْ آمالها بميراثه، وجاءتْ تطلب ذلك من أبي بكر الصديق، فحدَّثها: أنه سمع من النبي صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: « لا نُورَث، ما تركنا، صدقة». فوجَدَتْ عَليه، ثم تعلَّلتْ.... ثم ذكر الذهبيُّ مراضاة أبي بكر لها في مرضها رضحً اللّهُ عَنْهُمُا).

قال أبو إسماعيل حماد بن إسحاق المالكي (ت ٢٦٧ هـ) رَحْمَهُ أُللّهُ: ( فأمَّا ما يحكيه قومٌ أن فاطمة عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ طلبتْ فدَك، وذكرَتْ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقطعها إيَّاها، وشهِدَ لها عليٌّ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فلم يقبل أبو بكر رَضَ أَلِللهُ عَنْهُ شهادتَه؛ لأنه زوجها؛ فهذا أمرٌ لا أصل له، ولا تشبُتْ بِهِ يقبل أبو بكر رَضَ أَلِللهُ عَنْهُ شهادتَه؛ لأنه زوجها؛ فهذا أمرٌ لا أصل له، ولا تشبُتْ بِه رواية، أنَّها ادَّعَتْ ذلك، وإنما هُوَ أَمْرٌ مُفْتَعَل لا ثَبْتَ فيه، وإنَّما طلبَتْ وادَّعَت الميراث، هي وغيرها من الورثة؛ وكان النظر والدعوى في ذلك،

وقد بيَّنَا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه، وإنما طلبتْ هي والعباسُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ من فدك وغيرها، مما خلَف رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ من فدك وغيرها، اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقطعها إياها، بل كان الميراث، ولمْ تذكر أنَّ رسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطعها إياها، بل كان طلبها من فدك وغير فدك ميراثها ).

وقال أيضاً: ( ... ولو كان رسُولُ اللَّهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقطعَها فدَك، وعَلِمَ بذلك عليُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وشهد بِهِ كما ذَكَرُوا؛ لأَوْجَبَهَا عَلَيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وشهد بِهِ كما ذَكَرُوا؛ لأَوْجَبَهَا عَلَيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حيثُ ولي الأمر، ولم يظلمُهُمْ حقوقَهُم أن كان قَدْ شهد بذلك على رسُولِ اللَّهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما زعموا، ولم يسَعَه إلا ذلك، إنْ كان \_ كما قالوا \_ شهد بذلك على رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على على رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على مرسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على مرسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على مرسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على مرسولِ اللَّه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولم يكن على مرسولِ اللَّه بي ولم يكن على مرسولِ اللَّه على على مرسولِ اللَّه على مرسولِ اللَّهُ على مرسولِ اللَّه على مرسول اللَّه على مرسولِ اللَّه المرسولِ اللَّه على مرسولِ المرسولِ الللَّه على مرسولِ المرسولِ المرسولِ المرسولِ المرسولِ المرسولِ المرسولِ المرسو

وكان يجبُ عليه عَلَيْهِ السَّلَامُ حيث ولي الأمرَ أَنْ يُمْضِيَهِ لهم، ويقول: قدْ أَشهَدَنِي رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورَدَّ أَبو بكر شهادَي مِن أَجلِ أَنِي رَوجٌ ، ولا يسَعُنِي إلا إنفاذَ الحقِّ لأهْلِهِ ، كما جعلَهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِلُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يحلُّ لمسلم إلا إنفاذَ ما لها؛ إذْ علمتُ منهُ مَا لم يكُنْ عَلِمَهُ أبو بكر، فإنَّه لا يحلُّ لمسلم إلا إنفاذَ ما صَحَّ عندَهُ مِن فِعْلِ رسولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأمرِهِ ، يقول اللَّهُ عَرَقِجَلَّ: وَمَعِيمُ مَ فَنَامُ أَلِيهُ عَنْهُ فَيما سَمِع مِن رسولِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ

صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن قوله: « إِنَّا لا نُورَث » ؛ وكذلك إمضاؤه أمرَ قَسْمِ الخُمُسِ وغَيرِهِ، على ما رأى مِن فِعْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، ثمَّ لا يستَوحِشُ مِن ذلك ولا يُشاوِرُ فيه أحداً كما كان يفعلُ في غيره، مما لم يسمَعْ فيه منه شيئًا، فيجمَعُ له أصحابَ رسولِ اللَّهِ صَلَّائِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرُ بعده.

ومَنْ قال بهذا القولِ يَلزَمُهُ الطعنُ عَلى عَلِيًّ عَلَيْهِ السَّلَمُ أكثرَ مما يلزمُه مِن الطعنِ عَلى أبي بكر! إذْ كان يزعُمُ أن عليّا عَلَيْهِ السَّلَمُ لم يُنفِذْ أَمْرَ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ الذي قدْ عَلِمَهُ، وشَهِدَ بِهِ، وأجازَ ما كانَ ظُلمًا عندَه، ولم يُغيِّرُهُ، وزعَمُوا أنَّ أبا بكر لم يكُنْ عَلِمَ بذلك، وإنَّمَا شهدَ بِهِ عندَهُ الزوجُ، فلَمْ يُجِزْ شهادتَهُ، وطَعْنُهِمْ عَلى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَمُ في هذَا أكثرُ وقد خلَّف عَلَيْهِ السَّلَمُ مِن الوَلد: الحسنَ، والحُسين، وزينب، وأمَّ كلشوم عَلَيْهِ مَاللهُ مِن جعفر بزينب، وولَدَتْ لَه أولادًا، وتزوجَ عبدُ الله بنُ جعفر بزينب، وولَدَتْ لَه أولادًا، وتزوجَ عمدُ الله بنُ جعفر بزينب، وولَدَتْ لَه أولادًا، وتزوجَ عَمدُ الله ورُقيَّة ابني عُمَر، فكان يجبُ على على عَلي عَمرُ بأم كلثوم، وولدَتْ له زيْداً و رُقيَّة ابني عُمر، فكان يجبُ على على عَلي عَلَيْهِ السَّلَامُ تسلِيمَ فَذَكِ إلى ولَدِهَا، وكانَ لِعُمَرَ رَحَالِكُمْ الحظُّ الوَافر في عَلَيْهُ السَّلامُ تسلِيمَ فَذَكِ إلى ولَدِهَا، وكانَ لِعُمَرَ رَحَالِكُمْ الحظُّ الوَافر في ذلك، وهُو حَقُّ زوجتِهِ أُمِّ كُلثومٍ، ثمَّ لزيدِ ابنِهِ منها ولَدٌ ). انتهى.

#### علاقة فاطمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا بِالشيخين الخليفتين الراشدين رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا:

كان الشيخان أبو بكر وعُمَر، والصحابة كلُّهم رَضَالِيَهُ عَثْمُ، والمسلمون أهلُ السنة والجماعة يُحبُّون آلَ بَيتِ النَّبيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَحبةً شَرعِيَّة، ويَعرفون لهم حُقُوقَهم، وكان بين الصحابة وآلِ البيت أُلْفَةٌ وحَميمِيَّةٌ ومُصَاهَرةٌ، لَمْ يُنكِرها إلا مُكَابِرٌ مُعَانِدٌ.

كان الشيخان الخليفتان الراشدان البارّان: أبو بكر، وعمر رَضُاللّهُ عَنْمُ عَاية العناية، وقد طلبت فاطمة من أبي يعتنيان بفاطمة وأو لادها رَضَاللّهُ عَنْمُ عَاية العناية، وقد طلبت فاطمة من أبي بكر أمرين: ميراثها، وأن يتولى زوجُها صدقاتِ النَّبيِّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وأما فأخبرها أبو بكر بالشرع الوارد، وأنَّ النبيَّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لا يُورَث، وأما الصدقات فإنه يتولاها خليفة الرسول، ويعمل فيها كما كان يعمل فيها الرسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَخيراً فعلَ رَضَالِلّهُ عَنْهُ.

لم يَحصُلُ لفاطمة رَخَالِسَّهُ عَنَا ما طلَبَتْهُ، وعتبَتْ على أبي بكر، فهجَرتْهُ حتى ماتَتْ، كما ذكرَتْ ذلك عائشة رَخَالِسَّهُ عَنَا وهي بهذا أعلم، وحديثُها في «الصحيحين»، لم يُنكر أحَدُ من الأئمة صِحة ما ورَدَ فيه، إلا بعضُ المعاصرين الذين طعنوا في عدد من الجُمَل الواردة فيه، ومنها: هَجْرُ فاطمة أبا بكر رَحَالِسَهُ عَنْهُا، ولم يكن معهم حُجَّة فيما ذهبوا إليه من القدح في الحديث.

وكان عُمر يقدِّم آل البيت في العطاء، وقد أظهر محبتَه لفاطمة، وبيَّن مكانتَها عنده، وأخبرَها بخطاً اجتماع نفَرٍ من الرجال عند زوجها رَحَالِيَكَ مَنْ في الأيام الأولى من البيعة ، والبيعة قد قامَتْ لأبي بكر، فأمرَها عمرُ بعدم اجتماعهم، وهدَّدَ الرجال إن اجتمعوا أن يُحرِّق عليهم، كلُّ ذلك إتماماً للجماعة ودَفعاً للفُرقة والنزاع، وللسياسةِ الشرعية أحكام.

من محبة عمر لفاطمة زواجه بابنتها أم كلثوم رَضَّاللَّهُ عَنْهُمْ.

هذا المبحث \_علاقة فاطمة بأبي بكر وعمر رَضُواللَّهُ عَنْهُم من كتب من المباحث المهمة التي كثرت فيه الشبهات، وزلَّ فيها كثيرٌ ممن كتب من المثقفين المعاصرين، فانظر الأصل = كتابي عن فاطمة رَضُواللَّهُ عَنْهُ المجلد الثاني: نفقة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عليها، ومبحث طلبها الميراث، وفي نهاية المجلد الرابع، وبداية الخامس علاقتها بالشيخين أبي بكر وعمر رَضُاللَّهُ عَنْهُ الموقق والهادي، لا إله إلا هو العليم الخبير \_.

## [ ٢٣ ] هل لها موقف من بيعة أبي بكر رَخَالِتُعَنَّهُا ؟

لم أقيف على شَيءٍ في موروث أهل السنة والجماعة: حديثًا، وعقيدةً، وتاريخًا، يتعلق بموقف فاطمة من بيعة أبي بكر رَضَيَّ لِللَّهُ عَنْكًا.

والمرأةُ في الإسلام لا علاقة لها بالأمور السياسية البتة، فاليقينُ أنها وبقية النساء \_ومنهن أمهاتُ المؤمنين أزواجُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يتبعن ما اختارَه الرِّجَال مِن أهل الحلِّ والعَقْد.

قال أبو المعالي الجُويني (ت ٤٧٨ هـ) رَحَمَهُ أُلِلَهُ: ( فَلْتَقَعِ الْبِدَايةُ بِمَحالِ البِحالِ البِحَيارِ، ثم ننعَطفُ على مَواقعِ الاجتهادِ بِمَحالِ الإجماع في صِفَةِ أهلِ الاختيارِ، ثم ننعَطفُ على مَواقعِ الاجتهادِ والظنون.

فما نعلمُه قطعاً أنَّ النِّسوة لا مَدخل لهنَّ في تخيرُ الإمام وعَقْدِ الإمامةِ، فإنهُنَّ ما رُوجِعْنَ قطُّ، ولو استُشِيرَ في هذا الأمرِ امْرأةٌ ، لكان أحرى النِّساءِ وأجدرُهُنَّ بهذا الأمرِ فاطمة عَلَيْهَ ٱلسَّلَامُ ، ثم نِسْوة رسُولِ اللَّهِ صَلَّ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَلَّهُ مَا كان لهنَ المُومنين، ونحنُ بابتداءِ الأذهانِ نعلَمُ أنَّهُ ما كان لهنَ في هذا المجال مَخاضٌ في مُنقرض العُصورِ، ومَكرِّ الدُّهُور).

وقال أيضًا: (والنسوانُ لازماتٌ خدورَهن، مفوِّضَاتٌ أمورَهن إلى الرجال القوَّامين عليهن، لا يعتَدْنَ ممارسة الأحوال، ولا يبرزْنَ في مُصَادَمَةِ الخُطُوبِ بروزَ الرِّجَال، وهمُنَّ قَلِيلاتُ الغَناءِ فيما يتعلق بإبرامِ العرَائمِ

والآراء، ولذلك ذهب مُعظمُ العلماءِ إلى أنَّهُنَّ لا يَسْتَقْلِلْنَ بأنْفُسِهِنَّ في التزويج).

قال الباحث: حافظ محمد أنور \_ بعد دراسة طويلة \_ لمسألة المرأة ولم والشورى واختيار الخليفة: (إنَّ المرأة لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرسولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاء الراشدين المهديين، بل وبعدهم أيضًا فترة طويلة، ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم).

فمن شروط أهل الحَلِّ والعَقْدِ: الذكورية، وليس للنساء مَدخل فيه.

هذا، وإنَّ من العَجَبِ العُجَابِ \_ غير المستغرَبِ \_ من الإمامية أن يدَّعُوا إمامَةَ فاطمة !! (١)

وأعجبُ من ذلك أن يكتُب في سيرة فاطمة رَضَالِلهُ عَنْهَا مَن يَنتسب إلى أهلِ السُّنَّة، فتطير الإمامية به فرحًا، ويستدلون بكلامه، وما كتبَ إلا أديبٌ مُنكازٌ، أو غَيرُ محقِّقٍ، أو صُوفِيٌّ جَاهِلٌ، أو حَاطِبُ لَيل.

<sup>(</sup>۱) « فاطمة تجليات النبوة والإمامة » لحسن العالي (ص ٣٢٩) ، « أنوار الزهراء » لحسن الأبطحي (ص٤٤) ، أفادتهما : سهى بنت عبدالعزيز العيسى في كتابها الجيّد: « المرأة في الفكر الشيعي \_ دراسة عقدية نقدية \_ » (ص ٢٦٥).

فمثلاً: الأديب: عباس العقاد، يتحدث ببيان عجيب في مواضع من كتابه، يذهب إلى ما ذهبَتْ إليه الإمامية ، فانظر إليه يقول: (بعضُ الأخبار يفيد \_ إنْ صحَّ وإن لم يصح \_ ومِن هذه الأخبار: خبر الرواة الذين قالوا: إنَّ عليَّا جامَل فاطمة، فلم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاتها.

إنْ صحَّ هذا الخبر أو لم يصح فدلالته صحيحة، وهي اعتقاد الناس في ذلك العصر أنَّ القضيةَ قضيةُ الزهراء، وأنَّ الإمامَ يُجامِلُها فلا يُغضِبُها... وأنه أحقُّ بالخلافة، وأنَّ الأولى أنَّ الخلافة تطلبُه لمعرفتِه بحقِّها....ثم جاء العقَّاد بخيالات وتوهُّمَات عفى اللَّهُ عنا وعنه ...

وفي موضع آخر ذكر عن الفاطميين \_ المنتسبين كذباً إلى فاطمة \_: ( بأنهم ثَبَتُوا على حقِّهِم في الخلافة، ووَرِثُوا الثباتَ من عليِّ وفاطِمَة ).

قلت: يريد بثبات على وفاطمة: أحقية عليِّ بالخلافة بعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !!

ويذهب في موضع آخر إلى أنَّ فاطمة ترى حقَّ عليٍّ في الخلافة، أو أنَّ قرابة الرسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحقُّ المسلمين بخلافتِه....

قال: وكان هذا رأي طائفةٍ من الصحابة الصالحين، أدهشَهم أن يجري الأمرُ على غير هذا المجرى!!

ويدَّعِي أن لفاطمة رأياً معارضاً لخلافة أبي بكر، وأنها لم تغضب إلا لأجلها ، والخلافُ إنما هو على ميراث الخلافة !!

قلت: مَن الإمامي الذي أنبأك بهذا ؟!

وننظر في الكتاب الثاني وهو من تأليف الأديبة د. عائشة بنت الشاطئ، إذْ تذكر أنَّ عليَّا حمَلها فوق دابة، وطافَ بها ليلاً على مجالس الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ مجلسًا مجلسًا تسألهم تأييد عليٍّ في الخلافة!!

وقالت فاطمة للصحابة بأنَّ اللَّهَ حَسيبُ مَن انتزع الخلافة...!! وذكرَتْ د. بنتُ الشاطئ صراخَ فاطمة من أبي بكر وعمر، ومراضاة أبي بكر وعمر لفاطمة، وبيانُها لهما أنها ساخطةٌ عليهما، وستشكوهما لأبيها صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إذا لقيَتْه !!

وهكذا في كتاب محمد حسين هيكل، وعَددٍ من الكُتَّاب المتأخرين في مصر خاصة، يلوكون هذه القضايا دون مستند، وهي كَذِبٌ فجُّ صُرَاحٌ \_\_\_ واللهُ المستَعانُ على ما يَصفُون ويَفتَرون \_\_.



## [ ٢٤] حزنها رَخِوَالِنَّهُ عَنْهَا على وفاة أبيها صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

عَنْ أَنَسٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ: وَاكْرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كُرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ السَّلَولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ السَّعْلَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ الْعَلَيْمُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

أخرجه: البخاري، ومسلم.

حُزْنُها ومُصِيبَتُها على أبيها النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لا يمكن أن يتصوَّرها أَحَدٌ، وفي كلماتها السابقة حُزنٌ كاتم، مع إيمان ويقين باللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

تضَاعَفَ الحُزنُ علَيها بعدَ وفَاة أبيها صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u>، وبَقِيَتْ حَزِيْنَةً حَتَّى تُوفِيَّيِّهُ عَنَى المُورِ، وكانَتْ صَابِرَةً مُحْتَسِبَةً رَضَّالِيَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْهَا.

قال محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب رَحْمَهُ ٱللَّهُ: « ما رُئِيَتْ فاطمةُ ضَاحِكةً بعْدَ رسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلا أنها قد تُمُورِي في طَرَفِ فِيها » . وهذا مُرسَلُ، محمدٌ ووالدُه لم يُدركا فاطمة رَخَوْلِللَّهُ عَنْهَا.

عن عبدالله بن الحارث، قال: مكثَتْ فاطمةُ بعدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَةً أَشْهِر، وهي تَذُوب.

قيل: وما ضَحِكَت بعده أبدًاً.

وقيل: وما رُئيَتْ ضاحكةً إلا تبسُّمًا حتى ماتَتْ، وامتروا بطَرَف فِيْهَا، ويُروَى أنها تبسَّمَتْ قُبيل وفاتها عندما قِيل لها عن النَّعْشِ الذي يُصنَعُ في الحبَشَة.

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: (ويقال: إنها لَمْ تَضحَكْ في مُدَّةِ بِقَائها بعدَهُ عَلَيْهِ السِّكَةُ وَٱلسَّكَمُ، وإنها كادَتْ تَذُوبُ مِن حُزنِها عليه، وشَوقِها إليه). قال القسطلاني رَحْمُهُ ٱللَّهُ في حالها: ما ضحِكت، وحُقَّ لها ذلك.

وما رُوي، وقِيل مِن نَظمِها أو تمثُّلِها رَضَالِيَّهُ عَنَهَ الْبيات من الشعر بعد وفاة والدِها صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ، كلَّهُ كَذِبٌ، لا يصحُّ مِنْهُ شَيءٌ، ولا يَقُربُ مِن الصَّحَّةِ .



## [ ٢٥ ] وصيتها رَضَأَلِتُهُعَنَّهَا .

ذكر أهلُ التاريخ الأوَّلُون أنها أوصَتْ عَلِيَّا أن يتزوَّج بعدَها ابنةَ أختها زينب: أمامَةَ بنتَ أبي العاص رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

وأوصت أن تُدفَن ليلاً، قيل: حِرصاً منها على الستر.

ورُوي أنها اغتسَلَتْ، ولَبِسَتْ أكفانها، وأَوْصَتْ أَلَا تُغسَّل. وهذا باطِلٌ لا يَصِحُّ.

ورُوي أنها أوصَتْ عليّاً وأسماءَ بنتَ عُمَيس أن يُغسّلها. وهذا ضعيفٌ لا يَثبُتْ.

وثمَّةَ وصايا كثيرة، وكلُّ ما قيل فيها، وفي مَظلَمَتِها، كَذِبٌ و زُوْرٌ من افتعَالِ الإماميةِ، ومَنْ تَبِعَهُم مِنْ جَهلَةِ الصُّوفِيَّةِ، وجَهلَةِ الأُدَبَاءِ المُعَاصِرِيْن. وفي الكتاب الأصل تفصيلُ ذلك كلِّه.

## ا وفاتها: متى توفيت، و من غسلها، و صلى عليها رَخَالِتُهُمْهَا و عَلَيْهَا السَّلَامُ ؟

أخبرها النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مسارَّته لها بقُرْبِ أَجَلِه، وأنها أول مَن يتبعه من أهله.

مرضت رَخِوَالِللَهُ عَنْهَا ، فَشُغِل بها عليٌ رَخِوَالِللَهُ عَنْهُ ، في تمريضها ، وفي تَسْلِيَتِهَا بعد مُصِيبتها في فقد أبيها نبينا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكان يلازمها.

توفيت ليلة الثلاثاء، (٣/ ٩/ ١١ه)، لثَلاثٍ خَلُونَ من شهر رمضان، بعد أبيها صَلَّ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ بستة أشهر.

غَسَّلَها عليٌّ، وَصَلَّى عَليها مع جماعة من آلِه، ودفنَها في البقيع ليلاً، ولم يُخبر بذلك أبا بكر والصحابة صَالِيَّهُ عَنْهُمْ.

وكان عمرُها نحو ثمان وعشرين سنة ونصف السنة تقريبًا.

قيل: بأنها أول مَن غُطِّي نعشُها في الإسلام؛ لما رُوي أن أسماء بنت عُميس ذكرَتْ لها ما رأتْهُ في الحبَشَة من سَتْر المرأة بهذا النَّعْشِ، فاستَحْسَنَتُهُ وَضَالِلَهُ عَنْهُما .

#### [ ٢٧] قبرها رَضَأَلِتُهُ عَنْهَا.

لا إشكال أنَّ فاطمة رَضَّالِتُهُ عَنَا دُفنت في المقبرة في بقيع الغَرْقَد، ولا يصح أنها دُفِنت في بيتها، هذا هو المعتمد عند المؤرِّخين، وقد رَدُّوا على مَن ادَّعى أن قبرَها في بيتها، أو أمامَ مصلَّى الإمام في الروضة الشريفة، وهي

أقوالٌ واهِيةٌ جِدًّا.

وأيضاً لا يصحُّ أن قبرَها أُخفِي عن الصحابة \_ كما تدعيه الإمامية \_، وقد وردَتْ آثارٌ كثيرة \_ على ضَعفِها وانقطاعِها \_ تُشِتُ أنها في مقبرة البقيع، قريباً من زاوية دار عُقيل، ومُواجِه دار نُبيه.

وهـذه الـدُّورُ والمـواضع كلُّـها قـد زالَـتْ، ودخلَـتْ في التوسعة \_\_واللَّهُ أعلم \_\_.

ولا يكادُ أَحَدُ الآنَ يَعلَمُ قبراً مُعَيَّنَا من القُبور التي ذُكرَتْ في عدد من النصوص \_ ذكرتُها بالتفصيل في كتابي الأصل \_.

فالقبورُ تتغيَّر معالِمُها، وتندثرُ تماماً مع تعاقب القرون فكيف بتعاقب قرون طويلة تصل إلى خمسة عشر قرناً، وفي التاريخ ما يدُلُّ على تعاقب الدفن في البقيع في نهاية القرن الأول في موضع واحد دون معرفة بالسابق.

ولم يكن على قبرها ولا قبرِ أَحَدٍ من المسلمين تَجصيص، ولا قُبَّةُ، ولا بناءٌ ؛ لنهي النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عن ذلك، وإنما حدَثَ البناءُ على القبور في مكة والمدينة، وغيرها، في زمن العبيديين الباطنيين في القرن الخامس الهجري، ولقي استحساناً من الصوفية!!

قال السمهودي (ت ٩١١ هـ) رَحْمَهُ اللّه : (وإنما أوجب عدمَ العِلْم بعين قبر فاطمة رَضَّ لِللهُ عَنْهَا وغيرها من السلف، ما كانوا عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصها....). ومَن دخل البقيع الآن، وسلَّم على الجميع بما في ذلك الصحابة وآل البيت رَخِوَاللَّهُ عَنْهُمُ ؛ كفَاهُ ذلك \_ والحمدُ للَّهِ \_ .

ومن محاسن الدولة السُّعودية السُّنِيَّة السَّنِيَّة المباركة \_حفظها الله وحماها، وأبقاها مصدراً ومورداً لأهل السُّنَّة والجماعة \_:

أنها هدَمَتْ القِباب البِدعية المبنية على القبور في مكة والمدينة، ومنها: قُبَّةٌ عظيمةٌ جدًّا بُنيَت في البقيع على قبور يُدَّعى أنها لبعض آل البيت، ومنهم: فاطمة !!

وقد هُدِمَت القباب في البقيع مرَّتين \_وللَّهِ الحمد \_ وعادَتْ المقبرة كما كانت في عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمٌ ، وعَهدِ الخلفاء الراشدين، والقرون الثلاثة المفضَّلة.

## والحُمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالمين.



## [ ٢٨ ] منظومتان لترجمة فاطمة رَخَوَلْتُهُعُهُا .

استكتبت \_ لكتابي الأصل \_ بعضَ مَن أثقُ بجودَة شعره أو نظمه، مُيسِّراً لهم ذلك بمختصر جدًّا لترجمتها، ولم أتمكن مِن الحصول إلا مِن اثنين:

1- من فضيلة الشيخ الأديب د. جبران بن سلمان بن جابر سحّاري(١) فقد طلبتُ منه نظماً في فاطمة رَضَالِيّهُ عَمَا، وأرسلتُ له مُختَصراً من هذه الترجمة (٢)، فاستجاب لذلك ورحّب احسن الله إليه وجزاهُ خيراً -، ثم نظمَها في مِئة بَيْتٍ، وأرسلَها إليّ (٣)، وهي التالية:

متن الأرجوزة الفاطمية المسماة:

<sup>(</sup>١) عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

<sup>(</sup>۲) يوم الجمعة (۳/ ۱/ ۱۶۶۰ه).

**<sup>(</sup>٣)** يوم الاثنين ( ١٣/ ٢/ ١٤٤٠هـ).

تنبيه: للشيخ جبران \_ وفقه الله \_ تعليقات إيضاحية يسيرة على بعض الأبيات، أبقيتها مع ختمها بـ [ د. جبران]، وحذفت بعضها لوضوحها ووجودها في الترجمة.

#### « السنن العاصمة في مناقب فاطمة عَلَيْهَا السَّلَامُ »

للشيخ الفقيه الأديب د. جبران بن سلمان بن جابر سحَّاري



#### مقدمة الناظم

الحمد الله الدي علّمنا \* مذاهب الأسلاف إذ فيها الغنى فمن طريقهم أتانا الدينُ \* مؤصّ الأشيعارُه التبيينُ ما فيه من ميل عن الآثارِ \* ولا تكلفٍ لمن يماري وهذه الأرجوزة المُرتّبة \* فيما لبنت أحمدٍ من مَرْتبة صلى عليه ربُّنا وسلّما \* وآله وصحبه ومَن سما تحوي صحيح الفضل أضحت عاصمة \* في سيرة « الزهراء» وهي « فاطمة» (۱) بنتُ النبيِّ المصطفى المطهَّرة \* زوجُ ابنِ عمّه المُسمى «حيدرة» أست على منهج أهل السنةِ \* وحببهم للآلِ خير عترةِ سألنيها الفاضلُ «المديهشُ» \* وهو اللبيبُ الفاحصُ المفتشُ عن هذه الفضائل المسطورة \* في الكتب النافعة المنشورة فلم أجد بُداً من امتثالي \* سؤاله فهو أخو أفضال

<sup>(</sup>۱) هنا إشارة لاسم الأرجوزة وهي: « السنن العاصمة في مناقب فاطمة عَلَيْهَا السَّلَامُ ») أي: العاصمة من الجفاء والغلو بإحقاق الحق، والزهراء لقب اشتهر لها حَلَيْنَاعَتَهَا [د. جبران].

#### اسمها ونسبها وكنيتها ولقبها

« فاطمةُ » اسمها من الفطم الجلي \* وهو انفصالٌ عن رضاع فاعقل نسبُها إلى الرسول الهاشمي \* محمد لنسل عدنانَ نُمي من ولدِ أسماعيلَ للخليل \* يعودُ في التحقيق يا خليلي كنيتها: «أم أبيها» كم لها \* من شرف بع يطاول السُّها وقيل: أم الحسنين أيضا \* أفاده ابن حجر خذ فيضا لقبُها: الزهراءُ والبتولُ(١) \* كم لهجت بذينك الفحولُ الأول الضياء والإنارة \* من البياض فاحفظ العبارة وأما البتول فمن التبتُّل (٢) \* وذاك الانقطاع لله العلي وقيل: إن اللقبين انطلق \* من قبل الشيعةِ ثم صُدّقا من بعض أهل السنةِ الأخيار \* إذ ليس فيهما من استنكار والحقُّ عندنا هو المعتبرُ \* يُقبل ممن قاله فحرَّروا

## والدُها ووالدتها

والدها أفضلُ خلقِ الله \* محمدٌ هو ابن عبدالله القرشيُّ الهاشميُّ العربيُّ \* سيّدُ نسل آدم خير نبي وأمها: خديجةٌ خيرُ النساء \* في هـذه الأمـةِ ذات الائتسا

<sup>(</sup>١) الأقرب كراهة هذا اللقب « البتول»، وأنه من إطلاق الشيعة، كما قاله ابن العربي.

<sup>(</sup>٢) لم يثبت شيء في هذا.

وكانُّ أولادِ النبعِّ منها \* سوى ابنِه أبراهيم فاحفظنها أولُ مَن آمن ثم صدَّقه \* وثبتت، به مضت لورقة أفضالُها فاقت بها أناما \* والله قد أقرأها السلاما مولدها زماناً ومكاناً

قد وُلدت فاطمةُ الأبيَّة \* من قبل بعثةِ النبيّ السنيَّة بخمسةِ الأعوام في المرجّع \* في بيت بمكةٍ فصحح ترتيبها بين أخواتها

ترتيبُها الرابع فهي الصغرى \* من البنات للنبعِّ طُرًّا من بعد زينب كذا رقيّة \* وأم كلشوم حوتْ مزيّة قد دخلت في الدين من قبل البلوغ \* واتبعت والدها شأن النبوغ نشأتها

ونشأت في بيت خير الخلق \* وخير أمِّ بالهدى والحقِّ ورضعت بوادرَ العبادة \* والعلمَ والأذكارَ والزهادة صفتها وشمائلها

صفاتها قد أشبهت أباها \* في المشي والسمت وما قد فاها بـ ه مـن الكـ لام والهدايـة \* من شابه النبـ ق حاز الغايـة لها من الشمائل الأثيرة \* الشرف الأعلى وحُسنَ السيرة

#### ملازمتها لأبيها ودفاعها عنه

كم لازمت والداها النبيًا \* وعنه ردّت مارقاً أذيّا وسببّت الفاعلَ للفجورِ \* إذ دفعت عنه سلا الجزورِ وطبّبت جراحه وأوقفت \* دما يسيل منه ثم سترت مقامه إذ رام الاغتسالا \* في «الفتح»، من برّ حوث خصالا وبقيت كل حياتها معه \* ولحقت بنصف عام مسرعة هجرتها

تقدمت راغبةً في الهجرة \* وعُمرها نحو ثمان عشرة من بعد هجرة النبي المصطفى \* بسبعة من الشهور فاعرفا محبة المسلمين لها

أحبّها أهلُ الهدى والملة \* من كلّ مسلم كذا الأجلة وحبها دين وإيمان غدا \* على الجميع واجباً مؤكدا وقد غلا الشيعة والأراذل \* في حبها وأمرهم لسافل إذ كذبوا وزوّروا كل بنا \* في وصفها وهيّ عنه في غنى زوجها

وزوجُها عليُّ ابنُ عمم \* والدها صاحبُ فضل جممً رابع خير الخلفاء الراشدين \* فدى أباها، حبُّه والله دينْ في السنة الثالثة الهجرية \* تزوَّجا فنعمتِ الذريَّة

### من علاقتها مع زوجها

فصبرت وصابرت وخدمت \* وسببَّحَتْ وكبَّرَتْ وهلَّلتْ وامتثلت قول النبي الخاتم \* بأن ذا خيرٌ لها من خادم أولادها

وأنجبت لزوجها الأولادا \* الحَسَنَ الذي بصُلْح سادا ثم الحسين بعده مُحسِّنُ \* وزينبٌ وأم كلثوم افطنوا فالحسن الذي غدا شبيها \* للمصطفى محمدٍ أبيها وعتَّ عنهما النبيُّ كبشا \* كبشاً وبالسعد غدا أبشًا

#### عقبها

ونسلُها من حسنٍ مع الحسين \* وزينبٍ وصيتهم في الخافقين أولئك الأشراف فيما اشتهرا \* وسادةٌ بهم يقرُّ الكُبَرا علمها

وعلمها وفقهها في السنن \* سار جليًّا للحصيف الفطن قد حفظت عن النبيّ الهادي \* من الحديث جملة الأعداد للم يروعنه غيرُها من وليه \* حديثُها فيه عليٌّ مُسنِده مسندُها حوى لها ثمانية \* وأربعين(۱) واضحاتٍ دانية

<sup>(</sup>١) قلت: ثم زادَ واحدًا، فأصبح مسندها تسعةً وأربعين حديثًا.

## المَجْنَحُنُيُّ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لـم تنقطع لغير ذاك البت \* روى لها أصحابُ كُتْبِ ستة فأنسٌ عنها روى كذا ابنها \* هـو الحسين وعليٌّ زوجها وأم رافيع وأم سلمة \* عائشةٌ، حديثهم ما أعظمه! ففي الصحيحين لها ثلاثة \* والسنن الأربع قل: أربعة ففي الصحيحين لها ثلاثة \* والسنن الأربع قل: أربعة وعند أحمد فأربعٌ أتت \* وأربعٌ مع الثلاثين انجلت في سائر الكُتْبِ وفي علم السير \* مع التواريخ حديثٌ مستطر في سائر الكُتْبِ وفي علم السير \* مع التواريخ حديثٌ مستطر عنها حديثان بلا إسناد \* استدركا في كتب أفراد فتمت العدةُ خمسين سوى \* اثنين (۱) فاحفظ منه ما عدلٌ روى

#### فضائلها وخصائصها

وقد حوت فضائلاً كثيرة \* مسطورةً في كتب للسيرة فإنها قد بُشّرتْ بالجنةِ \* سيدةُ النساءِ تاجُ العفةِ صابرةٌ ديِّنةٌ وخيِّرة \* صينةٌ قانِعَةٌ مستغفرة

#### الكذب على فاطمة

وهكذاكلُّ ذوي فضل وجب \* فليس ينجو من مبالغ كذَب فكيد أن البيت يا خبيرُ فكيد أل البيت يا خبيرُ فكيد أل البيت يا خبيرُ فاخترعوا من الأباطيل الهُرا \* وزوَّروا وأكثروا المستنكرا وابتدعوا في وصفها مناقبا \* مع الغُلو؛ كُنْ لها مجانبا

(١) الحاشية السابقة.

## طلبها الميراث وعلاقتها بأبي بكر الصدِّيق رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا

وطلبت ميراثها من النبي \* ولم تكن تعلم قبل الطلب أن أباها ليس موروثاً كما \* أخبرها الصدّيقُ قولاً مُحكما فوجدت في نفسها وهجرت \* حتى وفاتها وهذا قد ثبتُ وقيل: قد أقنعها الصديقُ \* قبل وفاتها وذا خليقُ من بعده بايعه على \* قصدرُهما في أمتى على على على على على على على على على المنابعة على العلم الع

في مدحها التشريف للمحابر \* كما أتى للحافظ « العساكر » (١)

ما نُظم في مدحها من الشعر

كذاك « إقبالٌ » على ما اشتهرا \* من نظمه أرجوزةً مفتخرا (٢)

كــذاك للمعاصــرين مســلكُ \* في نظم بعـض فضـلها يُسـتدركُ

#### حزنها على وفاة أبيها

وحزنت على وفاة المصطفى \* وكربُها قد شاع فيما وصِفا

وقد نعتْ في تلكم المصيبة \* خير الأنام إنها لبيبة

#### وصيَّتها

وقيل: قد أوصت بأن تُدفنَ في \* ليل لحرصها على الستر اعرفِ

(١) سبق ذكر قصيدة ابن عساكر في كتابي الأصل عن فاطمة.

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى قصيدة إقبال في ديوانه المطبوع، في كتابي الأصل عن فاطمة.

#### وفاتها

- وفاتُها بعد أبيها المصطفى \* بستة الأشهر فيما عُرف
- سنة إحدى عشرة فلتعلم \* في ثالث من رمضان الأعظم
- يـوم الثلاثا، زوجُها غسَّلها \* صلى عليها والبقيع أدخلا
- للدفن ليلاً فيه فالوصية \* نافذةٌ من حُرَّةٍ أبيَّة
- وعمرها إذ ذاك في العشرين \* بعد ثمانٍ من رحى السنين

### قبرها

وقبرُها وسط بقيع الغرقد \* بلا خلافٍ فاستمع واستفدِ من ترجَم لفاطمة عَلَيْهَاٱلسَّلامُ

- ترجمها جمعٌ من الأعلام \* كالنهبيِّ الحافظ الإمام
- وثَــمَّ مَـن أفردهـ اكالحاكم \* ثــم السيوطيُّ بثغــر باســم
- ثم الصلاة والسلام السرمدي \* على النبيِّ المصطفى محمدِ
- وآله وصحبه ومَن سلك \* سبيله ما دار نجم في الفلك (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وکتبه: د. جبران سحّاري (۱۲/ ۲/ ۱٤٤۰هـ).

العنومة أخرى، كتبها لي فضيلة الشيخ الفاضل اللغوي: محمود بن محمد بن محمد بن هارون بن الصالح بن أبي بكر الإدريسي الحسنيي \_ حفظه اللَّهُ ورعاه \_ . (١)

## منظومة في فاطمة رَخَالِتُهُعَنْهَا

عظُم المرامُ فهل يُساعِفُ خاطري \* بنظيم دُرِّ من ثناءِ عاطِر أم هل لشعر أن تُحيط بُحورُه \* بخصائص الزهراء أخت الطاهر ومحاسن شاد المنزَّلُ أصلَها \* فزَكَتْ وأَغْنَتْ عن سموط جواهر نُبِّتُنْها فوق الحصى تَعدَادُها \* ينر المفوّه كالعييِّ الحائر إنَّ المهابة ألجمَتْ مُفحَما \* بالعيِّ عن خوضِ الخضَمِّ الزاخر ماذا يقول عن البتول أما كفى \* شرفاً لها يومُ الكساءِ الساتر مجدُّ تأثّل في ذؤابة هاشم \* وأتَمَّ أحمد نظمَ شملِ مآثر هي بضعة المختار سَيِّدةُ النِّسَا \* فَرعُ لدوح مكارمٍ ومفاخر وبأنها خيرُ النساء وأُمُّها (٢) \* صحَّ الحديثُ عن النبي الحاشر وبأنها خير النساء وأُمُّها (٢) \* صحَّ الحديثُ عن النبي الحاشر زهرًا تفتَّ ق نورُها مُتَالِّقًا \* من دارة البدر المنير الزاهر

<sup>(</sup>۱) امتدادُ النسَبِ من كتابته، وقد أرسلتُ له نبذة مختصرة للترجمة بتاريخ (۱) (۱) امتدادُ النسَبِ من كتابته، وقد أرسلتُ له نبذه المنظومة (۸/ ۷/ ۱۳) (۱) (۱) (۱) واغباً منه نظمها، فوافق، ثم كتب لي هذه المنظومة (۸/ ۷/ ۱) وأحسن اللَّهُ إليه، وجزاه خيراً كثيراً ...

<sup>(</sup>Y) جائز فيه الرفع والنصب.

وهي البتولُ علَتْ على كُلِّ النسا \* في الفضل والحسب المنيف الباهر لقبَان من هذا ومن هذا جلا \* عنوانُ طهر بواطن وظواهر إِنْ كَانَ أَهِلُ الرفض مُبتَكرَيْهِمَا \* فمِنَ البداهة لا صياغةِ ماهر ولها إذا عُدَّ الفخَارُ بسيِّدِيْ \* شُبَّانِ دارِ الخلدِ تَاجُ مَفَاخِر وبندَين كانت تكتَنِي وببكْرِها \* وبأمِّ والدها السراج الباهر بنت الأمين محمد وخديجة \* خير النساء وأمِّ نسل الحاشر أي أمِّ كلثوم وزينبَ قاسم \* ورقيةٍ أمِّ الحسين الزاهر أبنا خديجة حلقة ذهبية \* لم يُدْرَ منها أوَّلُ من آخر وإذا جَنَحْتَ إلى فضائل أمِّها \* أَخَذَتْ بِأَطراف الفخار السائر مَن مِثْلُ أُمِّ المؤمنين خديجة \* نُبْلاً وأخلاقاً وحُسنَ مآثر فالمجدُّ والشرف الرفيع لمن غَدَتْ \* لمحمد سكنا وأيّ مناصر واستبشرت بالوحي أولَ مؤمن \* بنبوة الهادي الأمين موازر جبريلُ أقرأها السلامَ تحيةً \* من ربها مصحوبةً ببشائر بيتٌ من القصب المجوَّف ما به \* صخب ولا نصب كهمِّ الناظر وبمكةٍ من قبل بعثة أحمدٍ \* بسنين خمس في عديد مصادر ميلادُ فاطمة وغيرُ محقَّقِ \* تحديدُ شهربل أُفَيكة آثر وبمهبط الأنوار حضن المصطفى \* ظلَّتْ تُعلَّل بالضياء الباهر فتألقَـتْ منهـا مشـابهُ أحمـدٍ ﴿ وشـمائلٌ تُـزرِي بـنفح أزاهـر

هديًا وسمتًا مشيةً ما أخطأت \* من مشية الهادي نُقَارةَ ناقر كم هَـشُّ مقبلةً إليها مَرْحَبَا \* بنتي وناجاها بغيب صائر والله أكرمها سنين حياته \* بجواره فاستاثرت بمآثر من بـرِّه من نصره بمواقف \* تركت لها حسن الثناء السائر فهى التي قد زحزحتْ عنه السلا \* وَتَلَتْ شتائم للفريق الكافر وهي التي عند اغتسال المصطفى \* لدخول مكة كنَّتْهُ بساتر وغداة أُحْدٍ كَمْ سعَت في نسوة \* بالما إلى أُسْدِ العراك الدائر واذكر جميل بلائها إذْ أوقَفَتْ \* نزف الدماء من الجبين الطاهر وهناك ناولها أبوها سيفًه \* نَقِّي الدماءَ عن الحسام الباتر هـذا اسم فاطمة كثير تردد \* بحديث أحمد لاهتمام ظاهر ولربما نُعِتَتُ ببنت محمد \* رمزاً لصدق عواطف ومشاعر وأتـت مهاجرةً لبضعة أشهر \* من هجرة المختار خير مهاجر مع أمِّ كلشوم وسودة أمِّنا \* وأسامةٍ وأبيه حِبِّ الحاشر في آل صاحبه أبي بكر أبى \* غُرر السوابق والثناء العاطر للهِ درُّ ابن الربيع فقد وفي ﴿ لنبينا عِدَةَ الكريم الشاكر تسريح زينب بنتِ ف فَتَجَهَّزَتْ \* مع حَمْوهَا عَنَقَا لدار الحاشر وسرَتْ مُهاجِرَةً ويا قُبحاً لما \* فعل الكفور من الجفاء السافر نخَسَ البعيرَ بها فألقت حملها \* مما دهاها من البعير النافر

مَن حام حول حمى النبي فإنه \* للهلك ساع والبَوارِ الحاضر يا آلَ أحمدَ حقُّكُم نصًّا أتى \* في سورة الشورى فهل مِن ذاكر عهداً علينا واجباً إذْ كان من \* حب الرسول موثقاً بأواصر ولحبكم في المسلمين بأسرهم \* بادعلي بادٍ رأيت وحاضر ومودةُ القربى لديهم طاعة \* وعقيدة ودليل يُمْن وافِر وبكُتْ بهم ما ثورة مسطورة \* تُرْوَى وتُدْرَسُ كابراً عن كابر قد زاغ طائفتان فيه روافض \* ونواصب باؤوا بصفقة خاسر فالناصبيُّ مجاهر بعداوة \* والرافضيُّ بعكسه في الظاهر دَسَّ القوادح في مدائحَ زاهياً \* ومباهياً بهوَى الغلوِّ السافر ومتى تخَلَّتُ أمَّةٌ عن سنة \* سلكَتْ بُنيَّات الطريق الجائر إن العَشاءَ هَـوَى بهـم في هـوَّةٍ \* لـويبصـرون فـلا لعـا للعـاثر أيروِّجُونَ ببنت أحمد بدعةً \* باءَتْ حُشودُهُم بتَجْر خَاسِر علَتِ البَتولُ على المجرَّةِ هل ترى \* ما فوقها مِن مُرتَقَى ومَظَاهِر وغَلت فما ترضى لها زوجًا سوى \* بدر تكامَــلَ في سماء مفاخر من هاشم طرفاه في بحبوبة \* حيث المجادةِ والفخارِ الفاخر ذاك ابن عم نبينا وأخوه ذو \* لبَّاه أول مؤمن ومناصر بادي السيادة والفروسة والهدى \* إن الفرات من المحيط الزاخر رَبِّع به الخلفاء فه و نديدهم \* وقرينهم في سودد ومآثر

حبر المنزل أي راس راسخ \* في العلم كان من الطراز النادر وقضيَّةٌ مَّا لا أباحسن لها \* مثل يَصُكُ صدَاه كُلَّ مكابر لولا اشتعال النار فيما جاورت \* ماكنتَ تعرفُ زاكياتِ عواطر ويح الحسود فكم له من نعمة \* كالنشر في محسوده لما تر عدد الحصى مشهورة مشهودة \* طفحَتْ بمسندها ألوفُ مصادر من كان مولًى للرسول فإنه \* مولّى عليٍّ من حديث الحاشر صهر النبي وسيف مولانا علَى \* أعدائه ليث الحروب الزائر شهد المشاهدَ غيرَ غزوة عسرة \* خلَفَاً على آل النبي الطاهر فغدا كما هارون من موسى أخا \* لنبينا أمسى بحظ وافر وبتفلةٍ ميمونةٍ من أحمد \* في عينه حلَّ الشفا ببواصر واختصَّــهُ ربــي برايــة خيــبر \* قُرنَــتْ بغُــرٌ مناقــب ومــآثر حبُّ الإله علا وحبُّ نبيه \* وبشارة أخرى بفتح ظاهر وبمرحب ضاقت معاقل خيبر \* دوَّى بها صوتُ الهزبر الكاسر هـــذا علـــيُّ بــالفوارس نــازل \* ومعجــل ليهــود عقبــى الكــافر الله أكبر أيُّ حصن قد هوى ﴿ في خيبر فَغَدَا كأمس الدابر بجيوش أحمد فتيةٍ من طيبة \* كأسود بيشة في قناً وبواتر هـ ذا الـذي اختارته بنت محمد \* زوجـــاً بــذروة ســؤدد ومــاثر رضي الحبيب به و بارك داعيا \* لهما دعاءً واعداً ببشائر

فتسلسلت ذريَّةٌ نبويةٌ \* علوية منها منائر سائر سبطا الرسولِ ومحسنٌ مع زينبِ \* وبام كلثوم تمامُ أزَاهِرِ درجوا بلا عقب جميعاً ما عدا \* ريحانتَي خير العباد الحاشر وكذاك زينب أعقبت ذريةً \* في باذخ الشرف الرفيع الظاهر أبناء عبدالله فلذة جعفر \* أي نجله قُطْب السخاء الزاخر ثم الشريف لآله طرًّا جرى \* لقباً تواتر في الزمان الغابر وبنو عبيد وحدَهم خصُّوابه \* ذُريَّةَ السِّبْطَين دون معاشر من سائر القربي وكم من عثرة \* للباطنية لا تقال لعاثر ولهم أضافوا مع شريفٍ سيِّداً \* مقرونة بسماه عند الذاكر كلُّ جرى إطلاقه عُرفاً على \* آل الحسين وصنوه في الغابر بنقول أهل العلم جارِ والقضا \* في رسمهم لصكوكه ومحاضر مَن خَصَّ صنفاً عن سواه بسيِّد \* تَركَ الصوابَ إلى طريق جائر يا ليته إذْ لَـجَّ في تفريقه \* ردَّ القضية للحديث السائر بسيادة الحسن الرضى وبلَمِّه \* لشتات أمَّة جلِّه المتناثر لا لا تُفضِّلْ بين آل محمد \* لمناطق أو لاختلاف عشائر فبوصفهم قُربى النبي وآله \* أحكامُهُمْ لا باصطلاح معاشر فهنالك الشرف المضيء بأصله \* تقوى الإله ولا صعود لفاجر وبَني البتول مَيَّزوا بعمامة \* أو شطفة خضراء دون مشاطِر

فبتلك أو بعصائب خُضْر على \* تلك العمائم زِيُّهُم في الآخر ولَنُورُ أحمَدَ ساطعًا بجباههم \* أجلى لباغي قرائن وأمائر والهاشميُّ ولايةً في عرفهم \* وَسْمُ المُوَالي والحليفِ الناصر رجعي لفاطمة وهات ما روى \* عنها الأئمة من حديث الحاشر فهي التي قد لازمت حياتها \* ليس البعيد كالقريب الحاضر أحرى حَريِّ أن تحدث ما تشا \* ببواطن من أمره وظواهر فروى ابنُها أعنى الحسينَ وبنتُه \* وأبوه عنها في جموع أكابر وكذا الجماعةُ قد رَوَوا في كُتْبهم \* عنها الحديث كابراً عن كابر هــــذا ومســندها تناهى سبعة \* في سبعة أخــرى بعــد حاصـر قد خرَّج الشيخان منه ثلاثة \* وتفرق الباقي خلال مصادر يا ليتها عاشت طويلاً نرتوي \* مما تُروِّي عن أبيها الحاشر رضى الإلهُ عليكم مِن صَفْوة \* خلقت شموس هداية للسائر فلأنتمُ آل النبي أحقُّ مَن \* راجت بهم دُرَرُ الثناء السائر ولأنتم أولى الورى بفواضل \* وفضائل ومكارم ومآثر صلى الإله على أبيك نبيِّه \* وعلى الصحاب مُهَاجِر ومُنَاصِر والزوج ما سار الحجيج ملبِّيًّا \* ومهلِّلًا بطوائر ومواخر وكذاك ما صلى عليه مسلِّما \* عَبدٌّ فآب بها بخير وافر



## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                      | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ٧      | المقدمة                                                      | ١     |
| 14     | عقيدة أهل السنة والجماعة بآل البيت رَضَّوْلِيَّكُعُنْهُمْ    | ۲     |
| 71     | عناية أهل السنة والجماعة بفاطمة عَلَيْهَا ٱلسَّلَامُ         | ٣     |
| 77     | اسمها، وسبب التسمية                                          | ٤     |
| 74     | نسبها رَضِوَالْلِقُهُ عَنْهَا                                | ٥     |
| 4 8    | كنيتها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ                                   | ٦     |
| 4 8    | لقبها رَضَأَيْنَهُ عَنْهَا                                   | ٧     |
| **     | العائلة: شَيُّ من فضائلهم، وترتيب فاطمة بين                  | ٨     |
|        | إخوانها وأخواتها عَلَيْهِمْ السَّلَامُ و رَضَالِيَّكُمْ فَمُ |       |
| 41     | مولدها رَضَالِيَّهُ عَنْهَا                                  | ٩     |
| 44     | نشأتها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ                                   | 1.    |
| 40     | هجرتها رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا                                | 11    |
| ۳۸     | زواجها، وحالها مع زوجها رَضَوَلِيِّكُعَنْهُمَا               | 14    |
| ٥٣     | أولادها عَلَيْهِمْ السَّلَامُ و رَضَالِيَّةُ عَنْهُمْ        | ١٣    |
| 00     | عقبها رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا                                  | ١٤    |

| 07    | لقب الشريف والسيد                                                           | 10  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 07    | التفاضلُ عند اللَّهِ بالتقوى                                                | 17  |
| 7 8   | لم يُثْنِ اللَّهُ على أَحَدٍ في القرآن بِنسَبِه                             | 17  |
| 79    | الشُّطْفة الخضراء                                                           | ۱۸  |
| ٧٢    | بيتها رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا                                                 | 19  |
| ٧٧    | صفتها وشمائلها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ                                          | ۲.  |
| V9    | حالها مع والدها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِرُّها به، بِرُّها | 71  |
|       | بوالدتها، نفقةُ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها، وقيامُه        |     |
|       | عليها بالعدل، ومحبتُه لها واحتفاؤه بها، الزيارة                             |     |
|       | بينهما، وغيرتُه عليها، وحفظُهَا لِسرِّهِ، وتعليمُه إياها                    |     |
| 144   | من مناقبها وخصائصها رَضَوْلَيْلَةُعَنْهَا                                   | 77  |
| 144   | عِلْمُها، و مُسنَدُها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ و رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا           | 74  |
| 181   | علاقتها بأزواج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                        | Y 2 |
| 1 2 9 | موقفها من طلب أبي سفيان الشفاعة رَضَوَلِيُّكُعَنَّهُما                      | 40  |
| 104   | موقفها مع أبي لبابة، وهل حلَّتْ عِقَالَه رَضَّالِتُهُعَنَّهُما ؟            | 77  |
| 100   | طلبها الميراث من أبي بكر، وعلاقتها بالشيخين                                 | **  |
|       | رَضَوَ لِيَنَّهُ عَنْهُمْ و عَلَيْهِم ٱلسَّلَامُ                            |     |
| 171   | هل لها موقف من بيعة أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُما ؟                          | 44  |

## المُجْزِعَيْنُ فَلَهُ لِمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

| 170 | حزنها رَضَأَلِنَّهُ عَنْهَا على وفاة أبيها صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | 44 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 177 | وصيتها عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ                                                  | ۳. |
| 177 | وفاتها: متى توفّيَت، ومن غسَّلها، وصلَّى                                    | 71 |
|     | عليها رَضِوَاللَّهُ عَنْهَا ؟                                               |    |
| 171 | قبرها رَضَوَالِلَّهُ عَنْهَا                                                | ٣٢ |
| 174 | منظومتان لترجمة فاطمة عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ و رَضَوَالِنَّهُ عَنْهَا          | 44 |
| ۱۸۷ | فهرس الموضوعات                                                              | 45 |
| 19. | صورة الموسوعة                                                               | 40 |







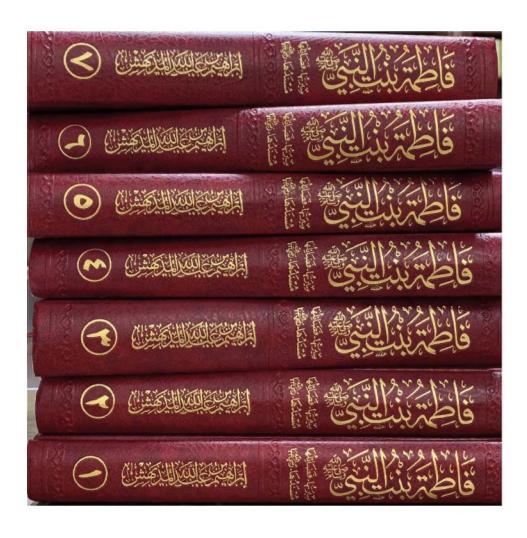

المُجْنِكُمُنُ مِنْ الْمُنْفِينِ الْمِنْفِينِ الْمِنْفِينِ الْمِنْفِينِ الْمِنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

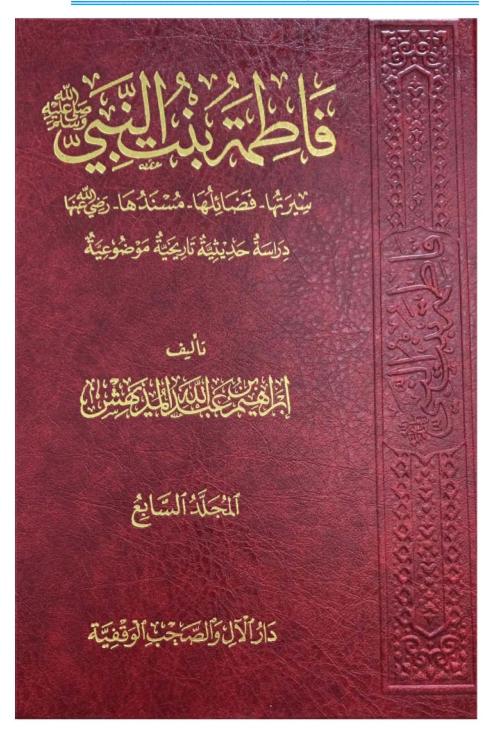

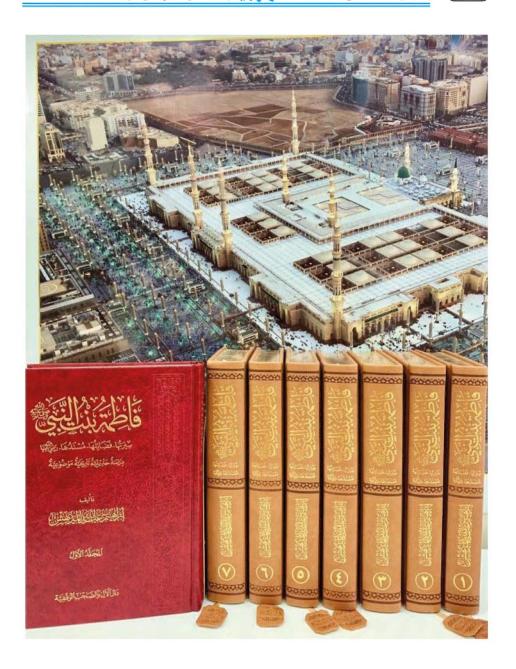

